## تنويه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فيلاحظ القارئ أن هذا الجزء من كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحته اشتمل على عدد من المقالات والأسئلة التي سبق نشرها في الأجزاء الخاصة بالعقيدة وما في حكمها، وقد أعيد ترتيبها وفاء لتوجيهه رحمه الله، وتم طبعها مرة أخرى في هذا الجزء على النحو التالى:

أولاً: كانت توجيهات سماحة الشيخ رحمه الله بوضع كل كلمة بعد ذلك فيما يناسبها من أبواب الفقه وكذلك السؤال وجوابه وينبه على مكالها السابق من الكتاب.

ثانياً: أن هذه الأسئلة كانت جزءا من محاضرات، ورأى سماحته رحمه الله وضعها كما كانت مع الأسئلة والإجابات عليها؛ لأن الشريط قد يكون طرح للتداول.

ثالثاً: في هذا الجزء تم إعادة ترتيب تلك المقالات والأسئلة وترقيم الآيات وتخريج الأحاديث الواردة فيها، حسب موقعها الملائم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## كتاب الدعوة إلى الله تعالى

## 1- لا سبيل إلى معرفة العبادة إلا بالدعوة إلى الله تعالى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما x

إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للأمر بذلك، ولا سبيل إلى معرفة هذه العبادة إلا بالدعوة إلى الله والتعليم والتوجيه والإرشاد، حتى يفهم المكلف هذه العبادة، التي خلق لها، يقول الله سبحانه: {وَمَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ خَلَقْتُ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (أك)، ويقول سبحانه: {ولَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلَّ أُمَّة رَسُولًا أَن اللّهَ هُو الرَّزَّاقُ ذُو اللّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ} (أك)، ويقول عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ} (أنه الله عَنْ رَسُولًا إلّا أَنا فَاعْبُدُونٍ (ألله مَنْ رَسُولًا إلّا نُوحِي إِلَيْهِ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونٍ (ألله مَنْ رَسُولًا إِلّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ) (4).

الله الكويت عبر الهاتف في تساريخ الجمعيات الخيرية بدولة الكويت عبر الهاتف في تساريخ 1416/10/10

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الذاريات الآية  $^{56}$  –  $^{58}$ 

<sup>3 -</sup> سورة النحل الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الأنبياء الآية 25.

فهو سبحانه حلق الخلق ليعبدوه، من حن وإنس وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي توحيد الله، هي طاعته واتباع أوامره وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده، هذه العبادة التي خلق الناس لها: جنهم وإنسهم، عرباً وعجماً، خلقوا ليعبدوا الله بتوحيده، والإخلاص له وتوجيه القلوب إليه، خوفاً ورجاء ومحبة وتعظيماً وإخلاصاً، مع أداء ما أوجب وترك ما حرم، مع العناية بكل ما شرع الله، والحذر من كل ما نهى الله عنه، مع الوقوف عند حدود الله، هذه هي العبادة وهذا هو دين الإسلام، وهذا هو الإيمان وهذا هو الهدى، الذي قال الله فيه حل وعلا: {وَلَقَلَهُ مُنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} أنَّهُ الْهُورَارَ لَفي نعيم اللهُ على الله عنه، أن الله وقوا البر، كما قال تعالى: {ولَكَ نَ الْبِرَ مَنِ النَّرُارِ مَن عليها الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله عل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النجم الآية 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة الآية 189.

<sup>13</sup> سورة الانفطار الآية -3

<sup>4 -</sup> سورة المطففين الآية 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة النساء الآية 131.

تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مَنْهَا وَوْجَهَا} (أ)، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا عَظِيمٌ (2)، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (5)، فالعبادة التي حَلقنا لها هي توحيد الله، هي تقوى الله، هي الإيمان بالله ورسله، هي البر والهدى، هي طاعة الله ورسوله، هي الاستقامة على دين الله قولاً وعملاً وعقيدة، هذه العبادة، سماها الله إيماناً وسماها إسلاماً: {إنَّ اللّهِ الْإِسْلَامُ} (4)، وسماها إيماناً: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُولَ الْمَوْمُونَ اللّهِ الْإِسْلَامُ (5)، وسماها إيماناً: {يَا أَيُّهَا اللّهِ وَلَكِتَابِ اللّهِ وَإِلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكُرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُليَتَ وَقَالَ تعالى: {وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ وَاذَا تُليَتِ كَلُونَ } (6)، وقال تعالى: {وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ وَاذَا تُليَتِ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ

<sup>· -</sup> سورة النساء الآية 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحج الآية 1.

<sup>102</sup> - سورة آل عمران الآية  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة آل عمران الآية 19.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة النساء الآية 136.

<sup>6 -</sup> سورة الأنفال الآية 2.

أُوْلِيَاءُ بَعْضٍ \( ^1 \)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة))، وفي اللفظ الآخر: ((بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) (2)، فسمى دينه إيماناً وسماه إسلاماً، وسماه تقوى، وسماه هدى: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} (3)، وسماها براً: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَقَوى، وسماه هدى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى} (5)، وقال سبحانه: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَة وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّنَ الآية، ثم قال في آخرها: {أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ } (6)، هذا دين الله، فالواجب على الدعاة إلى الله جميعاً، أن يوضحوا للناس هذه العقيدة، وأن يشرحوا لهم العبادة التي خلقوا لها، وألها توحيد الله وطاعته واتباع

<sup>1 -</sup> me, ق التوبة الآية 71.

<sup>-2</sup> خرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة النجم الآية  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الانفطار الآية 13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة البقرة الآية 189.

<sup>6 -</sup> سورة البقرة الآية 177.

شريعته، وطاعة أوامره وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده، هذه العبادة السي خلقوا لها، فيجب أن يعلموها، وأن توضح لهم، والناس في أشد الحاجة، في أشد الضرورة، أن يعرفوا هذه العبادة التي حلقوا لها، وفضل الدعوة عظيم، هي طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهج الرسل، فيكفي شرفاً للداعي أن يكون لهج منهج الرسل، وسار في طريقهم، كما قال سبحانه: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللّه وَاجْتَنبُوا الطّاغُوت} لا وسيدهم وإمامهم وأفضلهم وأفضلهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الدعاة، وخير الدعاة عليه الصلاة والسلام، بعثه الله إلى الناس كافة إلى الجسن والإنسس، يدعوهم إلى الله يدعوهم إلى الوقوف عند حدود الله وطاعته، يدعوهم إلى الوقوف عند حدود الله، هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن يلتزم المؤمن في توحيد الله وطاعته، وأن يحذر السلاك به ومعصيته: سواء كان ذكراً أو أنثى، حنياً أو إنسياً عربياً أو عجمياً، الواحب عليه أن يتقي الله بالإخلاص له، واتباع شريعته، وتعظيم أمره ولهيه، وترك الواحب عليه أن يتقي الله بالإخلاص له، واتباع شريعته، وتعظيم أمره ولهيه، وترك الذين مِنْ قَبْلك لَتَنْ أَشْرَكُت لَيَحْبَطَنَ ما المندي عنه من الشرك وما دونه، قال الله حل وعلا: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْك وَإِلَك الله وَالمِن في عنه من الشرك وما دونه، قال الله حل وعلا: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْك وَإِلَك الله وَالمِن مِنْ قَبْلك لَتَنْ أَشْرَكُت لَيَحْبَطَنَ الله عنه من الشرك وما دونه، قال الله حل وعلا: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْك وَإِلَك الله وَلَاكُون مَنْ قَبْلك لَتَنْ أَشْرَكُت لَيَحْبَطَنَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 36.

عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (1)، وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (2)، وقال حل وعلا: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (2)، وقال حل وعلا: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (3)، وقال سبحانه: {مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } أَنْ الشِّرْكِينَ أَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (4)، وقال سبحانه: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (4)، وقال سبحانه: أَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّه شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (5).

فالواجب على جميع الدعاة، أن يوضحوا للناس هذا الأمر، وأن يعتنوا به غاية العناية؛ لأن العباد في أشد الضرورة إلى ذلك، سواء كانوا عرباً أو عجماً، ذكوراً أو إناثاً جناً أو إنساً، كلهم في أشد الحاجة، بل أشد الضرورة إلى أن يعرفوا العبادة، التي خلقوا لها {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} (6)، وقال سبحانه: {وَهَا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الزمر الآية 65.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة النساء الآية  $^{2}$ 

 $<sup>^{8}</sup>$  - سورة الأنعام الآية 88.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة لقمان الآية 13.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة التوبة الآية 17.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - سورة البقرة الآية 21.

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } (1)، وقال سبحانه: {وقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَصْبَعِينُ } (3)، ويقول جل وعلا: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَصْبَعِينُ } ، ما في فيجب أن توضح هذه العبادة، ما معنى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْبَعِينُ } ، ما معنى {ورَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ } ، ما معنى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي معنى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ } ، ما معنى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي معنى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ } ، ما معنى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي معنى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيَعْبُدُونَ } ، ما معنى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي معنى إلَّا أُمَّةً رَسُولًا أَنِ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاعُوتَ } (4) معنى: {وَلَمَ مَا لَلْهُ وَاجْتَنَبُوا الطَّاعُونَ } (4) الإمام يعلم الطلبة والرجل يعلم أهل بيته والداعي إلى الله في كل مكان يعلم الناس بالمذياع من طريق الشريط، أو مسن طريت الشهم، التلقاز من جميع الطرق ممكن، يعلم إخوانه المسلمين ذكورهم وإناتهم، وإنسهم يعلمهم هذه العبادة، يوضح لهم حقيقتها ويسدعوهم إلى الالتزام هما، والإخلاص لله في كل أعمالهم، والحذر من السشرك دقيقه وحليله، صغيره وكبيره ويحثهم على ترك ما لهى الله عنه من سائر المعاصي كالزنا،

<sup>1 -</sup> سورة الذاريات الآية 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الإسراء الآية 23.

 <sup>3 -</sup> سورة الفاتحة الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النحل الآية 36.

والسرقة والظلم والعقوق للوالدين، أو أحدهما وقطيعة السرحم والربا، وقذف المحصنات الغافلات وأكل مال اليتامي والغيبة والنميمة، إلى غير هذا مما نحي الله عنه، هذا هو واجب المسلمين هذا هو واجب العلماء، وهم خلفاء الرسل، فالواجب عليهم أن يتأسوا بالرسل في الدعوة إلى الله، وأن يصبروا على ذلك، كما قال جل وعلا: {وَاصْبِرُ وَمَا صَبُولُكَ إِلَّا بِاللّه} (1)، وقال جل وعلا: {وَاصْبِرُ وَمَا صَبُولُكَ إِلَّا بِاللّه} وقال حل وعلا: {وَاصْبِرُ وَمَا صَبُولُكَ إِلّا بِاللّه إِنّ اللّهَ مَعَ الصّابِرِينَ اللّه مَعَ الصّابِرِينَ اللّه عَسَن وقال حل وعلا في سورة لقمان يعظ ابنه: {يًا بُني القم الصّابَلَة وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْكَ عَسِن الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ } (3)، وقال سبحانه: {إنَّهَا يُوفَى الصّابِرُونَ السّلام: الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ } (6)، وقال سبحانه يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ أَولُو الْعَزْمِ مِنَ الرّسُلِ } (5). فعلى العلماء أينما كانوا في كل مكان أن يصبروا على الدعوة إلى الله لشدة حاجة الناس إلى ذلك، العلماء هم خلفاء الرسل، هم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 127.

 <sup>2 -</sup> سورة الأنفال الآية 46.

<sup>3 -</sup> سورة لقمان الآية 17.

<sup>4 -</sup> سورة الزمر الآية 10.

<sup>5 -</sup> سورة الأحقاف الآية 35.

الدعاة إلى الله، هم الهداة إلى الدين، ذكوراً أو إناثاً، عرباً أو عجماً جناً أو إنساً، يجب أن يعلموا الناس يجب أن يصبروا وأن يوضحوا للناس حقيقة العبادة بالأدلة الشرعية؛ لأن الكثير من الناس لا يفهمها ولا يعرف حقيقة الدين، ولهذا تعلقوا بالقبور فعبدوا الموتى واستغاثوا بهم، ونذروا لهم يظنون أن هذا هو الدين، وأن هذا شرع الله، وأنه يجبه سبحانه؛ لجهلهم وضلالهم، وعدم بصيرةمم. فالواجب على أهل العلم أن ينبهوهم ويوضّحوا لملم، وأن التعلق بالأموات أو الاستغاثة بالأموات، أو النذر للأموات أو للأصنام والجن ونحو ذلك، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو دين المشركين، هذا هو دين عبّاد الأوثان، التعلق على الأموات، والاستغاثة بهم أو النذر للأموات، فا الشركين، قال الله عنهم ورجاؤهم أو نحو ذلك، هذا هو ديسن المشركين، قال الله عنهم سبحانه ألهم قالوا: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقرّبُونَا إِلَى الله رُلُقَى} الله وَال سبحانه: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّه مَا لَا يَضُرّهُمْ وَلَا الله وَلَا يَغْبُدُهُمْ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عنهم سبحانه: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّه مَا لَا يَضُرّهُمْ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عنهم سبحانه: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّه مَا لَا يَضُرّهُمْ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَنْدَ الله ؟ أَنْ الله مَا لَا يَضُرُهُمْ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَنْدَ اللّه ؟ أَنْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله عَنْهُ الله وَلَا الله وَلَا

<sup>· -</sup> سورة الزمر الآية 3.

<sup>18</sup> سورة يونس الآية -2

هم، وينذرون لهم، ويذبحون لهم ويخافوهم، ويرجوهم؛ لأهسم برعمهم يشفعون لهم عند الله، ويقربون من الله، ما قالوا إلهم يخلقون ويرزقون الله يعلمون أن الله هو الخلاق الرزاق، قريش وغيرها من المشركين يعرفون أن الله هو الخلاق الرزاق، المحيي المميت المدبر، لكنهم عبدوا ما عبدوا وغيرهم من الله هو الخلاق الرزاق، الحيي المميت المدبر، لكنهم عبدوهم ليقربوهم من الله، من الأنبياء والصالحين، والجن وغير ذلك عبدوهم ليقربوهم من الله وليشفعوا لهم، كما قال سبحانه: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لَا يَصْرُهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ}، قال حل وعلا: {فَاعْبُد اللّه مُخْلصًا لَهُ الدِّينَ \* أَلَى اللّه وَلَا يَنْفَعُهُمْ}، قال حل وعلا: {فَاعْبُد اللّه مُخْلصًا لَهُ الدِّينَ \* أَلَى اللّه وَلُقَى اللّه وُلْفَى اللّه وُلْفَى إلّا ليُقربُونَا إِلَى اللّه وُلْفَى إِلّا ليُقربُونَا إِلَى اللّه وَلُقَى إِلّا اللّه يَحْدُهُمْ إِلّا ليُقربُونَا إِلَى اللّه وُلْفَى كَاذِبٌ كَفَارٌ إِنَّ اللّه يَعْبُدُهُمْ إِلّا ليَقربُونَا إِلَى اللّه وَلْفَى كَاذِبٌ كَفَارً إِنَّ اللّه يَعْبُدُهُمْ فِيه يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّه لَا يَهْدِي مَنْ هُو يَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقربُونَا وَلَى اللّه وَلْفَى كَاذِبٌ كَفَارٌ إِنَّ اللّه يَعْبُدُهُمْ الله وَلَا اللّه مَا هُمْ فِيه يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّه لَا يَهْدِي مَنْ هُو يَعْبُدُهُمْ وَاللّه سِبحانه يقولون: {وقضي وَبُكُ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا للله وَلا الله سبحانه يقول: {وقضي رَبُكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا

<sup>· -</sup> سورة الزمر الآية 2، 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الزمر الآية 3.

إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } (3) فالعبادة حق الله وحده، ليس لأحد فيها فيئد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } (3) فالعبادة حق الله وحده، ليس لأحد فيها نصيب لا الرسل ولا غيرهم، والدعوة إلى الله هي دين الرسل هي منهج الرسل {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَنْ أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ } (4) ويقول: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُولِ إِلّا نُوحِي إِلَيْهِ الطَّاغُوتَ } (4) ويقول: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُولِ إِلّا نُوحِي إِلَيْهِ الطَّاغُوتَ } (4) ويقول: إلى أَنا فَاعْبُدُونِ أَنَّا مَنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُول إِلّا نُوحِي إِلَيْهِ الطَّاعُوتَ } (4) وقد بعثهم الله عليهم الصلاة والسلام للناس من أولهم نوح إلى آخرهم محمد، يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى طاعة الله، وقبل ذلك أبونا آدم أرسله الله إلى ذريته، يدعوهم ويعلمهم ويرشدهم عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس: كان الناس على الإسلام عسرة قرون، قبل مبعث نوح عليه السلام، ما وقع الشرك إلا في قوم نوح، فما وقع الشرك في قوم نوح، بسبب الغلو في ود وسواع، ويغوث، ويعوق ونسر

 <sup>1 -</sup> سورة الإسراء الآية 23.

 $<sup>\</sup>frac{2}{2}$  سورة النساء الآية  $\frac{36}{2}$ 

<sup>3 -</sup> سورة الفاتحة الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النحل الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة الأنبياء الآية 25.

وأشباههم وعبدوهم وتعلقوا عليهم، أرسل الله نوحاً عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الله، وترك الشرك بالله في ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، وغيرهم فاستمروا في طغياهم وكفرهم وضلالهم، وهو يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاماً، ومع ذلك لم يؤمن به إلا قليل، وأصروا واستكبروا واستمروا في كفرهم، وضلالهم حيتي أمر الله نوحاً فصنع السفينة وركب من أراد الله نجاته، ثم قال جل وعلا: {وَلَقَــدْ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالمُونَ \* فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفينَة وَجَعَلْنَاهَا آيَـةً للْعَالَمينَ } (1)، لم ينج إلا أصحاب السفينة، والبقيــة هلكــوا بــشركهم وكفرهم، بسبب الغرق: الماء من تحتهم ومن فوقهم، ثم بعـث الله بعـده هوداً، ثم صالحاً وشعيباً ولوطاً وإبراهيم وهكذا تتابع الأنبياء كلهم، يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى طاعة الله، ويحذرون الناس من الـشرك بـالله، فأصاب قومهم ما أصابهم، من أنواع العقوبات، فأصاب الله عاداً بالريح العقيم، وثمود بالصيحة والرجفة وقوم لوط بالخسف والعياذ بالله، وقوم شعيب بالرجفة

<sup>· -</sup> سورة العنكبوت الآية 14، 15.

والصيحة وغير ذلك مما أصاب أعداء الله، فالواجب على الدعاة إلى الله، أن يعظموا هذا الأمر وأن يحققوا الدعوة إلى الله بكل ما يستطيعون، وأن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك، قال الله حل وعلا: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالً إِنّنِي مِنَ الْمُسْلَمِينَ} أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله يتحدرى الأسلوب الحسن، والعنف والشدة، التي قد تنفر الناس، فالداعي إلى الله يتحدرى الأسلوب الحسن، حتى الحسن، والعبارات الواضحة، ويحذر من العنف والشدة؛ لأن ذلك ينفر ويغلق الباب على المدعو ويقبل الحق إلا من ظلم، من ظلم له جزاء آخر، قال ينشرح صدر المدعو ويقبل الحق إلا من ظلم، من ظلم له جزاء آخر، قال الله سبحانه وتعالى: {وَلَا تُجَادُلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلّا بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلّا اللهِ سبحانه وتعالى: {وَلَا تُجَادُلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلّا بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلّا اللهِ سبحانه وتعالى: {وَلَا تُعَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلّا بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلّا اللهِ سبحانه وتعالى: {وَلَا تُعَادُلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلّا بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ من ظلم وقابل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة فصلت الآية 33.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة يوسف الآية  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> سورة العنكبوت الآية 46.

الداعي بالظلم، فحينئذ له جواب آخر، لكن الداعي يتحرى الأسلوب الحسن، يتحرى الرفق ويحذر التعرض لأعراض العلماء وثلب العلماء، والتنفير منهم؛ لأن هذا يفرق ولا يجمع، يسبب الشحناء، فالواجب على اللداعي إلى الله، أن يرغب الناس في العلم، في حضور دعوة علماء السنة، ويدعوهم إلى القبول منهم، ويحذر التنفير من أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة، والدعوة إلى الله عز وجل، وكل واحد له أخطاء، ما أحد يسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون))(1)، وهكذا قول العلماء، قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل عالم له أخطاء، فالواجب أن ينبه على أخطائه بالأسلوب الحسن، ولكن ما ينفر منه وهو من أهل السنة، بل يوجه إلى الخير، ويعلم الخير، وينصح بالرفق في دعوته إلى الله، عز وجل وينبه على خطئه، ويدعى الناس إلى أن

<sup>1 -</sup> أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه برقم 2499، وابسن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة برقم 4251، وأحمد في المسند باقي مسند المكثرين، باقى المسند السابق برقم 12637.

يطلبوا منه العلم، ويتفقهوا عليه ما دام من أهل السنة والجماعة، فالخطأ لا يوجب التنفير منه، ولكن ينبه على الخطأ الذي وقع منه فكل إنسان له أخطاء، ولكن الاعتبار بما غلب عليه، وبما عرف عنه من العقيدة الطيبة، فالواجب على الدعاة إلى الله أن يتبصروا، وأن يرفقوا وأن لا يعجلوا من أمورهم، وأن يتحروا الحق وأن يحذروا التنفير من أهل العلم، وأن يحذروا أسباب الشحناء والعداوة، بل عليهم أن يحرصوا على كل أسباب الاجتماع بين أهل العلم وأهل السنة والجماعة في دعوهم إلى الله وترغيبهم للناس في الخير، حتى يكثروا الدعاة إلى الله وحتى ينتشروا، وحتى يرغب الناس في الدعوة والأخذ عنهم فإذا سمعوا هذا ينفر من هذا وهذا ينفر من هذا ضاعت الدعوة، وساءت الظنون.

فالواجب على علماء السنة التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والرفق فيما بينهم، والحرص على إزالة أسباب الفرقة والاختلاف، والتفاهم في الأخطاء والغلط، كل واحد يخطئ لا بد من التفاهم بين الجميع بالمكاتبة أو بالاجتماع أو بالهاتف، حتى تزول الفرقة حتى تزول الوحشة، وحتى يجتمع الجميع على الحق والدعوة إليه، في مساجدهم وفي بيوهم، وفي مجتمعاهم، فالواجب التعاون على البر والتقوى، والتناسى عما قد

يقع من زلة وهفوة، من ذا الذي يسلم، المهم أن تكون الدعوة سلفية، على طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأتباعهم بإحسان، معتمداً على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا على الأهواء ولكن على كتاب الله وسنة رسوله ولا على التقليد لفلان وفلان، يقول الله حل وعلا: كتاب الله وسنة رسوله ولا على التقليد لفلان وفلان، يقول الله حل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمْنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْرَّحُو ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا } (أ)، ويقول سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْه تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٍ } (إذا هو الواجب على الجميع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأحطأ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأصاب له أجران، ما دام على الطريقة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآية 59.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الشورى الآية  $^{2}$ 

 $<sup>^{</sup>c}$  – أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم 7352، ومسلم في كتاب الأقضية، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم 1716.

السلفية، طريقة أهل السنة، مادام موحدا قاصدا للخير، فقد يغلط فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، المهم أن تكون أصوله مــستقيمة، وأن يكون على الطريق السوي على طريق سلف الأمة، تابعاً لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأئمة الإسلام، يريد تفهيم الناس الخير، يريد توجههم إلى طاعة الله ورسوله، يريد كفهم عن محارم الله، يريـــد كفهم عن البدع التي انتشرت بين الناس، وليس بشرط أن يكون معصوماً، العصمة للرسل فيما يبلغون عن الله، لكن يجتهد ويحرص على طلب الحق بالأدلة الشرعية، ومن صدق في ذلك وأخلص لله، وفقه الله وأعانه، فمرن علم الله من قلبه الصدق والإخلاص، وأنه يريد الحق فالله سبحانه يعينه ويسدده، فالواجب على كل داعية وعلى كل عالم أن يخلص لله وأن يكون هدفه الحق، قصده الحق، قصده توجيه الناس إلى الخير، ليس له قصد آخر من رياء أو سمعة أو طلب حمد الناس، أو غير هذا، إنما يقصد بدعوته إلى الله، وتعليم الناس، يقصد وجه الله، يقصد إخراجهم من الظلمات إلى النور، يريد إخراجهم من أسباب الهلاك، إلى أسباب السعادة، يريد إبلاغ رسالة الله و دعوة الله، فمن صدق مع الله وأخلص لله وفقه الله، وأعانه وبارك في جهوده وهدى به الأمة، وجعل له لسان صدق في العالمين بسبب صدقه وإخلاصه، فأوصيكم أيها الأحوة مرة أحرى، أوصيكم بتقوى الله، وأوصيكم بالتعاون على البر والتقوى، وأوصيكم بطيب الكلام، والحرص على طيب الكلام، على الأسلوب الحسن، وعلى الرفق في الدعوة وحسن الظن بإخوانكم أهل السنة وعدم نشر ما يشوه سمعتهم، من أغلاط بل عالجوها بالطرق القيمة بالمحادثة بينكم بالاتصال الهاتفي، بالزيارة بالمكاتبة الطيبة حتى تزول الوحشة وحتى يتضح الحق وحتى يرول الخطأ، والهدف هو طاعة الله ورسوله، الهدف هو الدعوة إلى سبيل الله، الهدف هو هداية الناس، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما قال الله عنز وجل: عمراط الغزيز النحميد إلى التغريم الثالمات إلى النور بإذن ربّهم إلى الله على صراط الغزيز المحميد إلى الناس من الظلمات إلى الله على طراط الغزيز المحميد إلى الله وما أنا من المُستول بأهمان الله ومَا أنا من المُستول بأنها وقال إنّني من المُستامين إلى الله ومَا أنا من العلا أن يجعلنا

<sup>1 -</sup> mer الآية 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة يوسف الآية 108.

<sup>33</sup> سورة فصلت الآية 33.

وإياكم من دعاة الهدى، ومن أنصار الحق، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، والثبات عليه وأن يعيذنا جميعا وسائر إخواننا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً، وأن يفقههم في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح قددهم، ونوصيكم أيضاً بنصيحة ولاة الأمور في كل مكان بتقوى الله وطاعة الله وتحكيم شريعة الله، وأوصي نفسي وجميع العلماء والدعاة، أوصيكم بأن يوصوا أمراء المسلمين، وحكام المسلمين بالنصائح الشفهية، والنصائح الكتابية بتحكيم شريعة الله، والتحاكم إليها والحذر من كل قانون يخالفها. فالواجب على جميع ولاة أمر المسلمين أن يحكموا شرع الله، وأن يقيموا دين الله في بلادهم، وبين شعوهم كما قال الله عز وجل: {وَأَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا الله عَن وجل: {وَأَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا الله عَن وجل: {وَأَن احْكُمْ بَيْنَهُمْ مِمَا الله عَن وجل: {وَأَن اللهُ مُنَّ الْعُسَنُ مَا الله عَن وَمَل أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَا قَصَيْتَ الله عَنْ وَمَل أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَا قَصَيْتَ الله عَنْ عَلَمُوا تَسْليمًا إِذَا الله عَن عَلَا الله عَن عَلَى الله عَن عَلَا الله عَنْ عَلَا الله عَل عَلَا الله عَنْ عَلَا الله عَن عَلَا الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَا عَلَا عَلْ الله عَنْ عَالَا عَلْ الله عَنْ عَلَا الله عَنْ عَلَا عَلَا عَلْ الله عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَمْ الله عَنْ عَلَا عَلَا عَلْ الله عَنْ عَنْ عَلَا عَلَا عَلْ الله عَنْ عَلَا عَلْمُ الله عَنْ عَلَا عَلْ الله عَنْ عَلَا عَلْ الله عَنْ عَلَا عَلْ الله عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا الله الله عَنْ عَلَا عَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة المائدة الآية 49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة الآية 50.

<sup>65</sup> سورة النساء الآية 65.

سبحانه: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (أَ) ، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (أَكُ) ، ؤمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ، ورآه حائزاً أو حسناً ، أو أحسن من حكم الله فهو كافر عند جميع المسلمين مرتب عن الإسلام، أما من حكم بغير ما أنزل الله ؛ لشهوة أو رشوة أو أسباب أخرى، وهو يعلم أنه مخطئ أنه غلطان فهذا كفر دون كفر، ومعصية كبيرة ، كما قال ابن عباس وغيره في جمع من التابعين وغيرهم، كما هو قول جمهور أهل العلم، المقصود أن هذا فيه التفصيل. فالواجب على جميع أمراء المسلمين، والتحاكم إليها والحذر من كل ما يخالفها وأن يوصى الناس بذلك، وأن يلزموا والتحاكم إليها والحذر من كل ما يخالفها وأن يوصى الناس بذلك، وأن يلزموا بذلك، هذا هو الواجب على جميع علماء المسلمين أن ينصحوهم، وأن يوجهوهم إلى الخير، وأن يقوم الأمراء بتحكيم شريعة الله ، ومنع ما يخالف شريعة الله في جميع الأحوال في السدعاوى الناس المالية، وفي النكاح والطلاق، وفي جميع الأحوال في السدعاوى والخصومات المالية، وفي النكاح والطلاق، وفي جميع الأحوال في السدعاوى

<sup>1 -</sup> سورة المائدة الآية 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة الآية 45.

<sup>3 -</sup> سورة المائدة الآية 47.

شؤون المسلمين، في البيع والشراء وفي كل شيء، يجب تحكيم شرع الله في كل شيء، في العبادات والمعاملات والمنازعات، والخصومات وفي النكاح والطلاق، وفي كل شيء يجب أن ينفذ حكم الله في كل شيء؛ لأن الله يقول: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ} (1)، ويقول: {أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيّةِ يَعْوُنُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (2)، هذا هو الواحب على جميع المسلمين، وعلى حكامهم وأمرائهم وعلى علمائهم عليهم التعاون في هذا والتواصي بهذا أين ما كانوا.

نسأل الله أن يوفق علماء المسلمين، وأمراء المسلمين في كل مكان، ونسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه، وأن يمنحهم الهداية والفقه في الدين وأن يعينهم على تحكيم شريعة الله في كل شيء وأن يصلح لهم البطانة، وأن يوفق جميع المسلمين لقبول الحق، وإيثاره والرضا به على ما سواه إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة المائدة الآية 49.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سبحانه سورة المائدة الآية  $^{2}$ 

## $^{(1)}$ فضل الدعوة إلى الله تعالى $^{(1)}$

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد: فإني أشكر للمسئولين في الرابطة ما تكرموا به من تقديم الدعوة إلي للمشاركة في موسم الرابطة الثقافي لهذا العام 1391 هـ. وأسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذا الموسم، وأن يكلل جهود القائمين عليه بالنجاح، وأن يجزل لهم المثوبة، إنه خير مسئول.

وقد رأى المسئولون في الرابطة أن تكون المحاضرة في أثر

<sup>1 -</sup> محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في موسم رابطة العالم الإسلامي الثقافي بمناسبة موسم حـــج عام 1391هــ، وطبعتها الرابطة في كتابها السنوي باسم النـــدوة مـــن ص88 - 101، ونشرت في ج3 من مجموع الفتاوى لسماحته ص104.

الدعوة في انتشار الإسلام. وقد أجبتهم إلى ذلك، ورأيت أن يكون العنوان ما سمعتم وهو فضل الدعوة. ومن هذا يعلم أن هذه المحاضرة ذات شقين: أحدهما يتعلق بفضل الدعوة، والثاني: يتعلق بأثرها في انتشار الإسلام.

أما ما يتعلق بفضل الدعوة، فكل من له أدبى إلمام بالعلم، يعرف أن الدعوة شألها عظيم وألها مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الأئمة في هذا الشأن، وهم الأئمة في الدعوة، وهي وظيفتهم؛ لأن الله جل وعلا بعثهم دعاة للحق، وهداة للخلق عليهم الصلاة والسلام، فكفى الدعوة شرفا، وكفاها متزلة عظيمة أن تكون وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه المبين: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللّه وَاجْتَنبُوا الطّاغُوت} (أن في سبحانه وتعالى أن الرسل جميعاً بعثوا لهذا الأمر العظيم للدعوة إلى عبادة الله وحده، واجتناب الطاغوت.

والمعنى ألهم بعثوا لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة، وتخصيصه بحا، دون كل ما سواه، وتحرير الناس من عبادة الطاغوت، إلى عبادة الله وحده.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 36.

والطاغوت كل ما عبد من دون الله من شجر وحجر، أما ما عبد من دون الله من الأنبياء والصالحين والملائكة ونحو ذلك فليس المعبود منهم طاغوتاً، ولكن الطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى ذلك وزين ذلك، وإلا فالرسل والصالحون يبرءون إلى الله عز وجل من عبادة من عبدهم.

فالطاغوت كل ما عبد من دون الله من الجمادات، ومن العقلاء الذين يرضون بذلك كفرعون وأشباهه، أما من لا يرضى بذلك فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادته وزينها.

وقال عز وجل: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} (1)، فبين سبحانه وتعالى أن الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالنصر والتأييد والجنة والكرامة، ومنذرين من عصاهم بالخيبة والندامة والنار.

وفي بعثهم إقامة الحجة، وقطع المعذرة، حتى لا يقول قائل ما جاءنا من بشير ولا نذير، فالله سبحانه وتعالى بعث الرسل إقامة للحجة، وقطعاً للمعذرة، وهداية للخلق، وبياناً للحق، وإرشاداً للعباد إلى أسباب النجاة، وتحذيراً لهم من أسباب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآية 165.

الهلاك عليهم الصلاة والسلام فهم خير الناس وأصلح، وأنفع الناس للناس، وقال حل وعلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَـشِّرًا وَنَــذِيرًا \* وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا } (1).

فأخبر سبحانه أنه بعث هذا الرسول الكريم محمداً عليه الصلاة والسلام شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله - فعلم بذلك أن وظيفة الدعوة إلى الله هي تبليغ الناس الحق، وإرشادهم إليه، وتحذيرهم مما يخالفه ويضاده. وهكذا أتباعهم إلى يوم القيامة. مهمتهم الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له، وتحذيرهم من أسباب الهلاك، كما قال عز وجل: {قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى مَن أسباب الهلاك، كما قال عز وجل: {قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى الله عَلَى بُصِيرة أَنَا وَمَنِ اتّبعني وَسُبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (2)، فأمر الله نبيه أن يبلغ الناس أن سبيله التي هو عليها الدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا أتباعه هم على ذلك. والمعنى قل يا محمد، أو قل يا أيها الرسول للناس: هذه سبيلي أنا ومن اتبعني. فعلم بذلك أن الرسل وأتباعهم هم أهل الدعوة، وهـم أهـل البصائر، فمن دعا على غير بصيرة فليس من أتباعهم، ومن أهمل الدعوة فليس من أتباعهم، ومن أهمل الدعوة فليس من أتباعهم، ومن أهمل الدعوة فليس من أتباعهم، وإنما أتباعهم، وإنما أتباعهم،

<sup>· -</sup> سورة الأحزاب الآيتان 45، 46.

<sup>108</sup> سورة يوسف الآية -2

على الحقيقة هم الدعاة إلى الله على بصيرة، يعنى أتباعهم الكُمل الصادقين الذين دعوا إلى الله على بصيرة، ولم يقصروا في ذلك، وعملوا بما يــدعون إليه، وكل ما حصل من تقصير في الدعوة، أو في البصيرة كان نقصاً في الاتباع، ونقصاً في الإيمان وضعفاً فيه، فالواجب على الداعية إلى الله عـز وجل، أن يكون ذا بصيرة، أي ذا علم، فالدعوة على جهل لا تجوز أبدا؟ لأن الداعية إلى الله على جهل يضر ولا ينفع، ويخرب ولا يعمر، ويـضل ولا يهدي، فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى التأسى بالرسل بالصبر والعلم والنشاط في الدعوة: {قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى اللَّه عَلَى بَصيرَةً} (1)، فالدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الرسل وطريقهم عليهم الصلاة والسلام، وفي ذلك غاية الشرف والفضل للدعاة أتباع الرسل، المقتدين بمم السائرين على منهاجهم عليهم الصلاة والسلام، ومن شرط ذلك أن يكون الداعية على بصيرة وعلم وبينة بما يدعو إليه، ومما يحذر منه حتى لا يضر الناس، وحتى لا يدعو إلى ضلالة وهو لا يدري، أو يدعو إلى باطل وترك حق وهو لا يدري، حتى يكون على بينة ليعرف ما يدعو إليه، وما يدعو إلى تركه، وقال عز وجل: {ادْعُ

<sup>· -</sup> سورة يوسف الآية 108.

إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ { (1) هذا الأمر العظيم، وإن كان موجها إلى الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، فهو أمر للأمة جميعا وإن خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأصل والأساس، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، ولكنه مع ذلك موجه للأمة جميعاً؛ لأن القاعدة الشرعية أن أمته تابعة له في الأمر والنهي إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، فالدعوة إلى الله فرض على الجميع، على المجميع، قال الله حل وعلا: {لقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللّهِ وَالسّهِ وَوَاجب على الجميع، قال الله حل وعلا: {لقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللّه أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيُومُ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا } (2) فعلى المسلمين أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، والتوجيه المسلمين أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، والتوجيه الآية العظيمة بيان كيفية الدعوة وأسلوها، وتغذيرهم من أسباب الهلاك، وفي هذه الآية العظيمة بيان كيفية الدعوة وأسلوها، ونظامها وما ينبغي للداعي أن يكون عليه: { الْعُ الله بَايات الله وبسنة رسول الله معنى ذلك: الآيات والأحاديث: يعني ادع إلى الله بآيات الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>21</sup> سورة الأحزاب الآية -2

فيها من الحكمة، ولما فيها من الفقه والردع والبيان والإيضاح، والكلمة الحكيمة هي التي فيها الردع عن الباطل، والتوجيه إلى الخير، وفيها الإقناع والتوجيه إلى ما فيه السعادة.

فالداعي إلى الله جل وعلا، ينبغي له أن يتحرى في دعوته ما يقنع المدعو، ويوضح الحق، ويردعه عما يضره، بالأسلوب الحسن الطيب، اللين الرقيق، ولهذا قال بعده: {وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}: فليكن الداعي ذا حكمة، وذا موعظة حسنة، عند الحاجة إليها، فهو يوضح الحق ويبينه، ويرشد إليه بالآيات والأحاديث الواضحة البينة الصحيحة، حيى لا يبقى شبهة للمدعو.

ومن الحكمة إيضاح المعنى وبيانه بالأساليب المؤثرة التي يفهمها المدعو وبلغته التي يفهمها حتى لا تبقى عنده شبهة، وحتى لا يخفى عليه الحيق بسبب عدم البيان، أو بسبب عدم إقناعه بلغته، أو بسبب تعارض بعض الأدلة، وعدم بيان المرجح، فإذا كان هناك ما يوجب الموعظة وعظ وذكر بالآيات الزواجر، والأحاديث التي فيها الترغيب والترهيب، حتى ينتبه المدعو ويرق قلبه، وينقاد للحق، فالمقام قد يحتاج فيه المدعو إلى موعظة وترغيب وترهيب على حسب حاله، وقد يكون مستعدا لقبول الحق، فعند أقل تنبيه يقبل الحق، وتكفيه الحكمة، وقد يكون عنده

بعض التمنع وبعض الإعراض فيحتاج إلى موعظة وإلى توجيه، وإلى ذكر آيات الزجر والترغيب، وأحاديث الزجر والترغيب والترهيب حتى يلين قلبه، ويقبل الحق.

وقد يكون عنده شبه فيحتاج إلى جدال بالتي هي أحسن، حيى تـزاح الشبهة، ويتضح الحق ولهذا قال جل وعـلا: {وَجَـادِلْهُمْ بِالَّتِي هِـيَ الشبهة، ويتضح الحق ولهذا قال جل وعـلا: {وَجَـادِلْهُمْ بِالَّتِي هِـيَ السّبهة، ويتضح الحق ولهذا قال جل وعـلا: {وَجَـادِلْهُمْ بِالَّتِي هِـيَ السّبهة الشبهة المُسْنُ} أَحْسَنُ}

فإذا كان المدعو عنده بعض الشبه، فعليك أيها الداعي أن توضح الحق بدلائله، وأن تزيح الشبه بالدلائل التي تزيحها، حتى يبقى معك المدعو على أمر بيِّن واضح، وليكن هذا بالتي هي أحسن؛ لأن العنف والـشدة قـد يضيعان الفائدة، وقد يقسو قلب المدعو بسبب ذلك ويحصل لـه بـه الإعراض والتكبر عن القبول فعليك بالرفق والجدال بالتي هي أحسن حتى يقبل منك الحق، وحتى لا تضيع الفرصة، وتذهب الفائدة سدى، بـسبب العنف والشدة، مادام صاحبك يريد منك الحق، و لم يظلم و لم يتعد، أما عند الظلم والتعدي فله نهج آحر، وسبيل آخر، كما قال جل وعلا: {ولاً تُجَادلُوا أَهْلَ الْكتَابِ إلّا بالّتي هي أَحْسَنُ إلّا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 125.

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ } (1)، فإذا كان أهل الكتاب يجادلون بالتي هي أحسن، فالمسلمون من باب أولى أن يجادلوا بالتي هي أحسن، لكن من ظلم ينتقل معه إلى شيء آخر، فقد يستحق الظالم الزجر، والتوبيخ، وقد يستحق التأديب والسجن، إلى غير ذلك على حسب ظلمه.

والآيات في فضل الدعوة، والحث عليها كثيرة، ولكن من أهم ذلك وأوضحه ما بينا، ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ وَالْحَمَا مِالِعًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (2)، ففي هذه الآية لا كريمة بيان أنه لا أحسن قولاً ممن دعا إلى الله، وفي ذلك غاية الحث على الدعوة، وغاية التحريض عليها، إذا كان لا أحسن قولاً، ممن دعا إلى الله، فحقيق بالمؤمن، وحقيق بطالب العلم أن يبادر ويسارع إلى هذا المقام العظيم، مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الدعوة إلى الله والإرشاد إلى دينه الحق، وهذه الطائفة رأسها وأئمتها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم أحسن الناس قولاً، وهم أثمة الهدى والدعوة، وهم أولى الناس الله والإرشاد وهم أحسن الناس قولاً، وهم أثمة الهدى والدعوة، وهم أولى الناس الله الله والإرقاد والدعول في هذه الآية

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة العنكبوت الآية 46.

<sup>2</sup> سورة فصلت الآية 33.

الكريمة؛ لأنهم القدوة والأساس في الدعوة إلى الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام.

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (1) هذه الآية العظيمة تبين لنا أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون ذا عمل صالح يدعو إلى الله بلسانه، ويدعو إلى الله بأفعاله أيضاً، ولهذا قال بعده: {وعَمِلَ صَالِحًا} فالداعي إلى الله عز وجل يكون داعية باللسان، وداعية بالعمل، ولا أحسن قولا من هذا الصنف من الناس، هم الدعاة إلى الله بأقوالهم الطيبة، وهم يوجهون الناس بالأقوال والأعمال، فضاروا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم وسيرهم.

وهكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعاة إلى الله بالأقوال والأعمال والسيرة، وكثير من المدعوين ينتفعون بالسيرة أكثر مما ينتفعون بالأقوال ولاسيما العامة وأرباب العلوم القاصرة فإلهم ينتفعون من السيرة والأحلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ما لا ينتفعون من الأقوال التي قد لا يفهمولها، فالداعي إلى الله عز وجل من أهم المهمات في حقه أن يكون ذا سيرة حسنة وذا عمل صالح وذا خلق فاضل حتى يقتدى بأفعاله وأقواله وسيرته.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة فصلت الآية 33.

{وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} يعني الداعي يصرح بما هو عليه ويبين أنه على المنهج الأسمى، على الحق، يقول هذا معتزاً به فرحاً به مغتبطاً به لا مرائياً ولا مفاخراً ولكنه مبين للحق يقول إني على صراط مستقيم، أنا من المسلمين. لست نصرانياً ولا يهودياً ولا وثنياً ولكنين مسلم حنيف أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى ديني أدعو إلى الحق، ويقول هذا عن اغتباط وعن سرور وعن اعتراف صادق وعن إيمان بما يدعو إليه حسي يعلم المدعوون أنه على بينة وأنه على طريق واضح ومنهج صحيح وأنه إذا دعا إلى الإسلام فإنه يدعو إليه وهو من أهله، ليس يدعو إليه وهو من غير أهله الى شيء وهم على خلافه، لكن دعوا إليه إما لمال أخذوه وإما رياء وإما لأسباب أخرى لكن الداعي الصادق إلى الله يدعو إلى الإسلام؛ لأنه دينه، لأنه الحق الذي لا يجوز غيره، ولأنه سبيل النجاة وسبيل العزة والكرامة ولأنه دين الله الذي لا يرضى سواه سبحانه وتعالى.

فهذه الآية العظيمة فيها الحث والتحريض على الدعوة إلى الله عز وجل وبيان مترلة الدعاة وألهم أحسن الناس قولا إذا صدقوا في قولهم وعملوا الصالحات، وهم أحسن الناس قولاً ولا أحد أحسن منهم قولاً أبداً وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم

أتباعهم على بصيرة إلى يوم القيامة.

ومن الدعاة إلى الله الداخلين في هذه الآية المؤذنون ف إلهم دعاة إلى الله ينادون على رؤوس الأشهاد بتكبير الله وتعظيمه والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فهم من الدعاة إلى الله وهم داخلون في هذه الآية الكريمة.

ومما صح في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن الدعوة وفضلها قوله عليه الصلاة والسلام لما بعث علياً رضي الله عنه إلى خيبر قال: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من هر النعم)) (1) متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. أقسم عليه الصلاة والسلام وهـ و الـ صادق وإن لم يقسم، أن هداية رجل واحد على يد علي رضي الله عنه خير له من هر النعم، فدل ذلك على أن الدعوة إلى الله شألها عظيم وألها مترلة عظمى. وفي هذا بيان أن المقصود من الدعوة والجهاد ليس قتل الناس ولا أخذ أموالهم ولكن المقصود هدايتهم

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس برقم 2942، ومسلم في كتاب فضل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 2406.

وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور وانتشالهم من وهدة الضلالة وأوحال الرذيلة إلى عز الهدى وشرف التقوي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ((والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)). وفيه من الفوائد حث الغزاة وأئمة الغزو علي التريث وعدم العجلة في القتال وأن يجتهدوا في الدعوة وإرشاد المدعوين وتنبيههم على أسباب النجاة لعلهم يرجعون ويجيبون الداعي، ولعلهم يتركون القتال ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، فليس مقصود المسلمين ولا مقصود الإسلام والجهاد القتل وسبي النسساء والذريسة والأموال، وإنما المقصود من ذلك هداية الناس وإرشادهم إلى الحق الـذي خلقوا له كما سبق، فإذا امتنعوا وأصروا ولم يقبلوا الحق بعد ذلك فالجهاد يفر إليه عند الحاجة أما إذا كفت الدعوة وقبلوا الحق فلا حاجة إلى الجهاد، وإنما يصار إليه عند امتناع المدعو وعدم قبوله الحق فعند هـذا شـرع الله الجهاد بالسلاح لقمع المبطلين وإزاحتهم عن طريق الدعوة، وإحراج الناس من الظلمات إلى النور وفتح الطريق أمام الدعوة إلى الله عز وحل حتى ينتشر الإسلام في أرض الله. وفيه من الفوائد أيضاً الدلالة على أن هدايـة واحد خير من حمر النعم، يعنى: أن الهداية لواحد من الكفار على يدك أيها الداعي أو أيها الأمير فيه خير عظيم وفضل كبير. قال بعض الأئمة: معنى ذلك: خير من الدنيا وما عليها؛ لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية فخيرها ولو كان قليلاً خير من الدنيا وما عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها))(1).

وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم حمر النعم؛ لأن حمر النعم أنفس أموال العرب وأرفعها عندهم فمثل بها، وإلا فالمقصود أن هداية رجل واحد أو أكثر من ذلك خير من الدنيا وحطامها الزائل الفاني. وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))<sup>(2)</sup> أخرجه مسلم في الصحيح، وهو يدل على أن من دعا إلى الخير وأرشد إليه كان له مثل أجر فاعله، وهذه فضيلة عظيمة للدعوة وشرف عظيم للدعاة أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم مثل أجور من هداه الله على أيديهم. فيا له من خير ويا له من فضل ويا لها من مترلة. يا أخى تدعو إلى ربك

<sup>1 –</sup> أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنهـــا مخلوقـــة بـــرقم .3250

<sup>2 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 1893.

وإلى دينك وإلى اتباع نبيك عليه الصلاة والسلام ويحصل لك مثل أجور من هداه الله على يديك هذه مزية عظيمة وفضل كبير، وفي ذلك حت وتحريض للدعاة على الدعوة والصبر عليها إذا كنت تحصل بذلك على مثل أجور من هداه الله على يدك، فحقيق بك أن تشمر وأن تسارع إلى الدعوة وأن تصبر عليها وفي هذا خير عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم أيضاً في الصحيح: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً))(1)، وهذا أيضاً فضل عظيم: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه)) وهذا مثل ما تقدم في حديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله.

وهذه الأحاديث وما جاء في معناها فيها الحث والتحريض على الدعوة وبيان فضلها وألها في مترلة عظيمة من الإسلام وألها وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد بعث الله تعالى الرسل جميعا دعاة لله عنز وجل ومبشرين بدينه ومنذرين من عصاه فحقيق بك أيها المؤمن أن تسير على منهاجهم الصالح، وأن تستمر على طريقهم الواضح بالدعوة إلى الله والتبشير بدينه، والتحذير من خلافه، وإنما يتم

<sup>-</sup> أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة برقم 2674.

هذا الفضل ويحصل هذا الخير ويتضاعف، بالصبر والإخلاص والصدق، فمن ضعف صبره أو ضعف صدقه أو ضعف إخلاصه لا يستقيم مع هذا الأمر العظيم ولا يحصل به المطلوب كما ينبغي، فالمقام يحتاج إلى إخلاص فالمرائي ينهار ولا يثبت عند الشدائد ويحتاج إلى صبر، فذو الملل وذو الكسل لا يحصل به المقصود على التمام فالمقام يحتاج إلى إخلاص وإلى صدق وإلى صبر، كما قال سبحانه وتعالى: {قُلْ هَذه سَيلي أَدْعُو إلَى ملله } الله } (أ)، وكما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه وَكُونُوا مَع الصَّادِقِينَ صَدْقُهُمْ وَلَى الله من الصدق كما قال عز وجل: {وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّه مَعَ الصَّابِرِينَ } (أ)، فلا بد من الصدق كما قال عز وجل: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صَدْقُهُمْ } ولا بد من الصبر كما قال حل وعلى: {وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ صَدْقُهُمْ } ولا بد من الصبر كما قال حل وعلى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا الصَّابِرِينَ } (أ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة يوسف الآية 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة الآية 119.

<sup>3 -</sup> سورة الأنفال الآية 46.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة المائدة الآية 119.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة الأنفال الآية 46.

يُوقِنُونَ} (1). فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين – فالدعاة إلى الله عـز وجل إذا صبروا وصدقوا وكانت دعوهم على علم وعلى بصيرة، صاروا أئمة للناس يقتدى هم في الشدة والرخاء، والعسر واليسر، كما سبق في قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا فوله تعالى: لا عبد الله بالصبر على دعوتك وإيمانك وعملك الصالح وعليك باليقين في أعمالك، كن على بصيرة، تعلم وتفقه وتثقف في الدين وكن على بينة في أمورك حتى تكون دعوتك عن صبر وعن يقين، وهدذا وكن على بينة في أمورك حتى تكون الماما وقدوة وأسوة صالحة في أعمالك الطيبة وسيرتك الحسنة، وهذا ينتهي الكلام على فضل الدعوة وهو الشق الأول.

أما الشق الثاني: وهو أثرها في انتشار الإسلام، فنقول: إن الله جل وعلا بعث الرسل كما سبق عليهم الصلاة والسلام دعاة للحق وهداة للخلق ولم يبلغنا أن الرسل الأولين كانوا يجاهدون على دعوهم، وإنما ذكر الله الجهاد بعث موسى عليه الصلاة والسلام.

ومن وقت آدم إلى نزول التوراة، كان الرسل دعاة فقط

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة السجدة الآية 24.

ليس هناك جهاد فانتشر الإسلام بالدعوة والبيان والكتب المترلة من السماء فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله وينذرون الناس فانتشر دينهم وإسلامهم بالدعوة من عهد آدم إلى أن بعث الله موسى عليه الصلاة والسلام.

والإسلام هو دين الله، قال حل وعلا: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلَامُ} (1)، فهو دين الله لجميع المرسلين وجميع الأمم كما قال سبحانه وتعالى عن نوح: {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (2)، وهو أول الرسل وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام عشرة قرون كلهم على الإسلام حتى وقع الشرك في قوم نوح، وقال حل وعلا في قصة إبراهيم وإسماعيل وهما يعمران الكعبة: {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمَنْ ذُرِيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الرَّحِيمُ وقال في قصة يوسف: {أَنْتَ وَلِيِّي فِي اللهُّنِيَا وَالْخَرَة تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحَقْني بالصَّالحينَ } (4)، وقال في قصة الله في ال

 <sup>19</sup> سورة آل عمران الآية 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النمل الآية 91.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة الآية 128.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة يوسف الآية 101.

موسى: {وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلَمِينَ} (1)، وقال عن بلقيس: {وأَسْسَلَمْ، ولكن الله بعث محمداً عليه الصلاة والسلام بأكمله وأتمه، بعثه بالإسلام وبشريعة كاملة في الإسلام، فالذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الدين وأتمه، بعثه بالإسلام الدي هو دين الله وبعثه بشريعة كاملة صالحة لجميع الزمان والمكان حيى تقوم الساعة، أما ما بعث الله به الأنبياء الماضين فهو دين الإسلام ولكن بشرائع خاصة لأقوامهم، كل رسول بعثه الله إلى قومه بشريعة خاصة، شرائع خاصة لأقوامهم، كل رسول بعثه الله إلى قومه بشريعة خاصة والدين هو الإسلام، وهو توحيد الله كما قال سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَنِ أُعَبُدُوا اللّه وَاجْتَنبُوا الطّاغُوتَ} (3)، فكل أمّة بعث إليها رسول ليدعوهم إلى الإسلام، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فكل رسول بعثه الله بهذا الإسلام وهو عين الله وتوحيده بإفراده بالعبادة، وترك عبادة ما سواه وبعث معه شريعة خاصة تلائم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة يونس الآية 84.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النمل الآية 44.

<sup>3 -</sup> سورة النحل الآية 36.

زمانه وتناسب وقته وقومه حتى ختم الله جل وعلا الشرائع والنبوات ببعث محمد عليه الصلاة والسلام وبشريعة كاملة ودين شامل ونظام عام لجميع الأمة في حاضرها وقت نزول القرآن وفي مستقبلها إلى يوم القيامة.

وجعله دينا شاملاً لجميع الشؤون؛ شئون الدين والدنيا، شؤون العبادة وشؤون المعاملة، وشؤون الأحوال الشخصية وشئون الجنايات، وغير ذلك في جميع الأمور جعله دينا شاملاً منظماً لجميع مصالح العباد، منظماً لجميع ما يحتاجون إليه في شؤونهم العاجلة والآجلة مفصلاً لكل ما يتطلبه العاقل وتقتضيه الحاجة. وهذا يعلم أن انتشار الإسلام في عهد آدم وما بعده وعهد نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وهو إسرائيل ويوسف عليهم الصلاة والسلام جميعاً والأنبياء بعدهم كان بالدعوة، انتشر ويوسف عليهم الصلاة والسلام جميعاً والأنبياء بعدهم كان بالدعوة، انتشر وأتباعهم يدعون إلى الله جل وعلا.

فانتشر الإسلام في أممهم بالدعوة لا بالجهاد ولا بالسيف فلم يذكر الله في كتابه العزيز عن أولئك ألهم جاهدوا بالسيف وإنما دعوا إلى الله وأنذروا الناس وبشروهم فقبل الدعوة من هداه الله وأباها من سبقت له السقاوة نعوذ بالله من ذلك. وكانت الأمم قبل موسى عليه الصلاة والسلام إذا عاندوا

الرسول وأبوا اتباعه جاءهم العذاب فأهلكوا عن آخرهم إلا من آمن بالله. فآدم عليه الصلاة والسلام ومن كان في زمانه من ذريته إلى عهد نوح كانوا على الإسلام والهدى ولا يلزم من ذلك أن لا يكون فيهم معصية، فقد عصى قابيل وقتل أخاه هابيل بغير حق ولكنهما كانا على الإسلام. ثم زين الشيطان لقوم نوح الغلو في الصالحين في قالب المحبة لهم ودعاهم إلى تصوير صورهم ونصبها في محالسهم، ثم بعد ذلك زين لمن بعدهم التعلق بحا وعبادها حتى وقع الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين وتصوير الصور والابتداع في الدين، ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من الصور وحذر من البدع لأن البدع هي وسائل الشرك نسأل الله العافية. ولما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة بالكنيسة التي رأتاها في الحبشة وما فيها من الصور، قال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قسيره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)).

نوح، فالإسلام انتشر بالدعوة

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة برقم 434.

فلما أبى قوم نوح إلا العناد والشرك ولم يستجيبوا لداعيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاما أرسل الله عليهم الطوفان فأهلكهم عن آخرهم بالغرق إلا من كان مع نوح في السفينة، ناسأل الله العافية.

وقوم هود هلكوا بريح عقيم وقوم صالح بالرجفة والصيحة حتى هلكوا عن آخرهم، وهكذا عاقب الله كثيراً من الأمم بأنواع من العقوبات بــسبب كفرهم وضلالهم وامتناعهم عن قبول الدعوة الإسلامية. ثم شرع الجهاد في عهد موسى عليه الصلاة والسلام لنصر الحق وقمع الباطل، ثم شرع الله الجهاد على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله مكث في مكة ثلاثة عشر عاماً يدعو إلى الله عز وجل، ولم يكن هناك جهاد بالسيف ولكنه الــدعوة والتبــشير بالإسلام. وقد أنكر قومه دعوته وآذوه وآذوا أصحابه ولكنه صبر على ذلك عليه الصلاة والسلام وكان مستتراً بما أولاً ثم أمــره الله بالــصدع فأظهر الدعوة وصبر على الأذى وهكذا أصحابه. وكان من السابقين إلى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزيد بن حارثة هؤلاء الأربعــة هــم رضي الله عنها وعلى رضي الله عنه وزيد بن حارثة هؤلاء الأربعــة هــم السابقون إلى الإسلام والدعوة، ثم تابعهم الناس، وكان

الصديق رضي الله عنه شريفا في قومه معظما مألوفا ذا معروف وإحسان وذا تجارة ومال وذا خلق كريم، فكان يدعو إلى الله سراً ويبشر بالإسلام حتى أسلم على يديه جم غفير منهم عثمان رضي الله عنه والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن الجميع. وأسلم جم غفير في مكة بالدعوة لا بقهر ولا بجهاد ولكن بالدعوة والتوجيه وقراءة القرآن وشرح محاسن الإسلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقرأ عليهم القرآن ويبين لهم ما أشكل عليهم فيتقبلون الحق ويرضون به ويدخلون في دين الله جل وعلا.

ثم انتشر الإسلام والدعوة إليه في القبائل والبادية والقرى الجاورة لمكبه بسبب الدعوة، وبسبب ما يسمعونه من الصحابة الذين أسلموا وأجابوا النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج كل عام يطلب منهم أن يجيبوه وأن يؤووه وأن ينصروه حتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام فلم يقدر الله سبحانه ذلك إلا للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فأجابه الأنصار واجتمعوا به عند الجمرة في المرة الأولى وكانوا ستة دعاهم إلى الإسلام فأجابوا وقبلوا الحق وصاروا رسلاً إلى قومهم فذهبوا إلى

المدينة و دعوا إلى الله عز و جل، وبشروا بالإسلام فأجاب إلى الإسلام منهم بشر كثير ثم قدم منهم في السنة الثانية اثنا عشر منهم الستة الأقدمون ومن جملتهم أسعد بن زرارة رضى الله عنه وجماعة كانوا من الخزرج سوى اثنين من الأوس وقيل ثلاثة، فاجتمعوا به عليه الصلاة والسلام أيضاً في وسط أيام التشريق وتلا عليهم القرآن وبايعوه على الإسلام ثم رجعوا إلى بلادهم فدعوا إلى الله عز وجل وانتشر الإسلام في بيوت الأنصار إلا قليلاً منهم ودخل في دين الله جم غفير من الأنصار، ثم تنازعوا على أن يطلبوا من النبي على أن يهاجر إليهم وأن ينقذوه من حال المشركين وأذاهم. وكان قد بعث إليهم عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير بعد البيعة الأولى فكان يعلم ويرشد في المدينة، فكان يعلم الناس ويرشدهم وأسلم على يديه جماعة كثيرة وانتشر الإسلام بسبب ذلك، ومن جملة من أسلم على يديه سيد الأوس سعد بن معاذ، والسيد الثابي من الأوس أسيد بن الحضير، وبسبب إسلامهما انتشر الإسلام في الأوس، وبسبب إسلام أسعد ابن زرارة هو وسعد بن عبادة وجماعة من الخزرج انتــشر الإســلام في الخزرج وظهر دين الله هناك ثم قدموا في السنة الثالثة قدم منهم سبعون ر جلاً من الأنصار، وقيل ثلاثة وسبعون وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصرة والإيواء، وتم ذلك بحضرة عمه العباس رضي الله عنه، ثم شرع المسلمون في الهجرة إلى المدينة بإذنه عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقام بالدعوة إلى الله هناك، ونشر الإسلام، وهكذا المسلمون الذين أسلموا من الحاضرة والبادية نـشروا الإسلام بالدعوة ومن جملتهم أبو ذر الغفاري وعمرو بن عبسة السلمي وغيرهما. ثم شرع الله الجهاد على أطوار ثلاثة: أولا: أذن فيه، ثم أمروا أن يقاتلوا من قاتلهم ويكفوا عمن كف عنهم، ثم شرع الله الجهاد العام طلباً ودفاعاً، وهذه الأطوار باقية على حسب ضعف المسلمين وقـوهم فـإذا قـوي المسلمون وجب عليهم الجهاد طلباً ودفاعاً وإذا ضعفوا عن ذلك وجـب عليهم الدفاع وسقط عنهم الطلب حتى يقدروا ويستطيعوا.

والمقصود من الجهاد كما تقدم هو نشر الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإزاحة العقبات من طريق الدعوة والقضاء على العناصر الفاسدة التي تمنع الدعوة وتحول بين الدعاة إلى الله وتبيين مقاصدهم الطيبة، ولهذا شرع الله الجهاد لإزاحة العراقيل عن طريق الدعوة ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور وانتشالهم من الباطل إلى

الحق والهدى وإخراجهم من ظلم الأديان وضيق الدنيا إلى سعة الإسلام وعدل الإسلام، ومضى على ذلك نبي الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان حتى ظهر دين الله وانتشر الحق بالدعوة الصحيحة الإسلامية وبالجهاد الذي يناصرها ويؤيدها إذا وقف في طريقها أحد، حتى أزاحوا الروم عن الشام واستولوا على مملكة الفرس وانتشر الإسلام في اليمن وغيره من أنحاء الجزيرة العربية بسبب الدعوة إلى الله والجهاد الصادق في سبيل الله، وأزيحت العقبات عن طريق الدعوة. وهذا يعلم أن انتشار الإسلام بالدعوة كان هو الأساس وهو الأصل، وأما الجهاد بالسيف فكان منقذاً للحق وقامعاً للفساد عند وجود المعارضين الواقفين في طريق الدعوة.

وبالجهاد والدعوة فتحت الفتوحات بسبب أن أكثر الخلق لا يقبل الدعوة بمجردها لمخالفتها لهواه ولما في نفسه من حب للشهوات المحرمة ورياسته الفاسدة الظالمة، فجاء الجهاد يقمع هؤلاء ويزيحهم عن مناصبهم التي كانوا فيها عقبة كأداء في طريق الدعوة، فالجهاد مناصر للدعوة ومحقق لمقاصدها ومعين للدعاة على أداء واجبهم، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على حالين:

إحداهما: فرض عين، والثانية: فرض كفاية، فهي فرض عين عند عدم وجود من يقوم باللازم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كنت في بلد أو قبيلة أو منطقة من المناطق ليس فيها من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنت عندك علم فإنه يجب عليك عينا أن تقوم بالدعوة وترشد الناس إلى حق الله وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. أما إذا وحد من يقوم بالدعوة ويبلغ الناس ويرشدهم فإنحا تكون في حق الباقين العارفين بالشرع سنة لا فرضاً. وهكذا الجهاد كله فرض كفاية عند وجود من يكفي فيسقط الجهاد والأمر والنهي والدعوة عن الباقين ويكون في حقهم سنة مؤكدة، وعند عدم وجود من يكفي يتعين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عليك حسب طاقتك وحسب إمكانك كما قال تعالى: {فَاتَقُوا اللّهَ مَا السَّطَعُتُمْ} الله عنهم وأرضاهم بالدعوة والجهاد بعد نبيهم عليه الصلاة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالدعوة وعلي بعثوا إلى اليمن في حياة النبي والسلام قياماً عظيماً، فأبو موسى ومعاذ وعلي بعثوا إلى اليمن في حياة النبي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التغابن الآية 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة الآية 286.

فقاموا بالدعوة هناك ثم رجع معاذ في عهد الصديق ورجع علي وأبو موسى في حجة الوداع، فقام خلفاؤهم بالدعوة هناك ونشر الإسلام.

وقام الصحابة الذين سافروا إلى العراق والشام بالدعوة إلى الله هناك ونشر الإسلام، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالدعوة والجهدد والتعليم والتفقيه في الشام والعراق واليمن ومصر وغير ذلك وفي شرق وشمال أفريقيا ثم لم تزل الدعوة تنتشر في أفريقيا كلها، وفي الشرق كلدحق ظهرت الدعوة وانتشرت في أقصى المغرب والمشرق. وفي وقتنا هذا ضعف أمر الجهاد لما تغير المسلمون وتفرقوا وصارت القوة والسلاح بيد عدونا وصار المسلمون الآن إلا من شاء الله لا يهتمون إلا بمناصبهم وشهواقم العاجلة وحظهم العاجل ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فلم يبق في هذه العصور إلا الدعوة إلى الله عز وجل والتوجيه إليه، وقد انتشر الإسلام بالدعوة في هذه العصور في أماكن كثيرة في أفريقيا شرقها وغربها ووسطها وفي أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان وفي كوريا وفي غيير ذلك من أنحاء آسيا، وكل هذا بسبب الدعوة إلى الله بعضها على أيدي التجار وبعضها على

أيدى من قام بالدعوة وسافر لأجلها وتخصص لها. وبهذا يعلم طالب العلم ومن آتاه الله بصيرة أن الدعوة إلى الله عز وجل من أهـم المهمـات وأن واجبها اليوم عظيم؛ لأن الجهاد اليوم مفقود في غالب المعمورة والناس في أشد الحاجة إلى الدعاة والمرشدين على ضوء الكتاب والسنة، فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا دعوة الله وأن يصبروا على ذلك وأن تكون دعو هم نابعة من كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام وعلى طريق الرسول وأصحابه ومنهج السلف الصالح رضيي الله عنهم، وأهم من ذلك الدعوة إلى توحيد الله وتخليص القلوب من الــشرك والخرافات والبدع؛ لأن الناس ابتلوا بالبدع والخرافات إلا من رحــم الله، فيجب على الداعية أن يهتم بتنقية العقيدة وتخليصها مما شابها من خرافات وبدع وشركيات، كما يقوم بنشر الإسلام بجميع أحكامه وأحلاقه والطريق إلى ذلك وتفقيه الناس في القرآن والسنة، فالقرآن هـو الأصـل الأصيل في دعوة الناس إلى الخير ثم السنة بعد ذلك تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وتوضح معناه وتبينه، وخُلق النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يتأسى المسلمون به ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام. قال الله جل

وعلا: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (1)، قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فالداعية إلى الله ينبغي له أن يهتم بالقرآن الكريم وأن يعني به تلاوة وتدبراً وتعقلاً وقراءة على الناس وتوجيهاً لهم إليه حيى يدرسوه ويتعلموه ويعملوا به، وهكذا السنة يعلمهم إياها ويبشرهم بحا ويحشهم عليها ويوضح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة أصحابه حتى يسيروا على طريقهم الصالح وعلى نهجهم الطيب، وهذا هو الطريق والسبيل إلى نشر الإسلام وتخليص الناس من الشرك والخرافات والبدع وهو دعوقهم إلى الله وإرشادهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن على ضوء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والطريقة السلفية التي سار عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسار عليها أصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان.

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا بسلوك طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه والثبات عليه والدعوة إليه والدنب عنه والتحذير من خلافه، كما

<sup>4</sup> سورة القلم الآية 4.

نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن يمن عليهم بالتوفيق والهداية وأن يجمعهم وشعوبهم على الحق والهدى وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل وأن يقيم بهم علم الجهاد لنصر دين الله، الجهاد الصالح الشرعي حتى يكونوا دعاة إلى الله ومرشدين إليه سبحانه وتعالى إنه جل وعلى آله كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

## (1) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة (1)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى

<sup>-6</sup>س عام 1398 هـ من -1 سلامية، العدد الرابع عام 1398 هـ -1 سنرت هذه الكلمة في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الرابع عام 258.

سبيله، وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم دينه، وأعلى كلمته ولو كره المشركون، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له وليعظم أمره ونهيه وليعرف بأسمائه وصفاته، كما قال عز وجل: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ اللَّهِ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ } (1)، وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ } (1)، وقال عز وجل: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (2)، وقال عز وجل: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء عَلْمًا } (3)، فبين سبحانه عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ وأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْء عِلْمًا } (3)، فبين سبحانه أنه خلق الخلق ليعبد، ويعظم، ويطاع أمره ونهيه؛ لأن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه، وبين عز وجل أيضاً أنه خلق السسماوات والأرض، وما بينهما ليعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه أحاط بكل شيء علماً.

فعلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخليقة أن يعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأنه على كل شيء قدير، وأنه العالم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الذاريات الآية 56.

<sup>21</sup> سورة البقرة الآية -2

<sup>12</sup> سورة الطلاق الآية -3

بكل شيء حل وعلا، كما أن من الحكمة في خلقهم وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته، إذ العبادة هي الخضوع لله حل وعلا والتذلل له، وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين من أوامر وترك نواه عبادة؛ لأنها تؤدى بالخضوع والتذلل لله عز وجل.

ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق، ولإيضاحه وتفصيله للناس حتى يعبدوا الله على بصيرة، وحتى ينتهوا عما نهاهم عنه على بصيرة، فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم هداة الخلق، وهم أئمة الهدى ودعاة الثقلين جميعاً إلى طاعة الله وعبادته، فالله سبحانه أكرم العباد بهم، ورحمهم بإرسالهم إليهم، وأوضح على أيديهم الطريق السوي والصراط المستقيم حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وحتى لا يقولوا: ما ندري ما أراده الله منا، ما جاءنا من بشير ولا ندير، فقطع الله المعذرة، وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال حل وعلا: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللّه وَاجْتَنبُوا

الطَّاغُوتَ} (1)، وقال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا أَنَا أَسَا سَبَالُهَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } (2)، وقال عز وجل: {لَقَسْط } (ئَسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا وَقَال بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْوَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقَسْط } (3) الآية، وقال سبحانه: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعْثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْوَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهٍ } (4) الآيتة، في سبحانه أنه أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس سالحق والقسط، وليوضح للناس ما اختلفوا فيه من الشرائع والعقائد من توحيد الله وشريعته عز وجل، فإن قوله سبحانه وتعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً } يعين على الحق لم يختلفوا من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهد نوح.. كان الناس على الهدى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، ثم وقع الشرك في قوم نوح، فاختلفوا فيما بينهم، واختلفوا فيما ينهم، واختلفوا فيما يجب عليهم من حق الله، فلما وقع الشرك والاختلاف أرسل الله نوحاً

<sup>1 -</sup> سورة النحل الآية 36.

<sup>25 - 2</sup> سورة الأنبياء الآية 25.

<sup>3 -</sup> سورة الحديد الآية 25.

<sup>4 -</sup> سورة البقرة الآية 213.

عليه الصلاة والسلام، وبعده الرسل كما قال عز وجل: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ} (1)، وقال تعالى: {وَمَا أَلْرَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيه وَهُدًى وَرَحْمَا لَقَ لَقَوْمِ عَلَيْكَ الْكَتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيه وَهُدًى وَرَحْمَا لَقَ لِقَالِي عَلَيْكَ الْكَتَابِ لِيبِينِ حكم الله فيما احتلف فيه الناس، وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف وليبين شرعه فيما جهله الناس، وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف عند حدوده، وينهي الناس عما يضرهم في العاجل والآجل، وقاد خستم الرسل جل وعلا بأفضلهم وإمامهم وبسيدهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعليهم من رهم أفضل الصلاة والتسليم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ودعا إلى الله سراً وجهراً، وأوذي في الله أشد الأذى، ولكنه صبر على ذلك، كما صبر من قبله مسن الرسل عليهم الصلاة والسلام، صبر كما صبروا، وبلغ كما بلغوا، ولكنه أوذي أكثر وصبر أكثر، وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام عليه وعليه وعليهم الصلاة والسلام، مكث ثلاثاً وعشرين سنة يبلغ رسالات الله ويدعو إليه، وينشر أحكامه،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآية 163.

<sup>-2</sup> سورة النحل الآية -4

منها ثلاث عشرة سنة في أم القرى (مكة المكرمة) أولاً بالسر، ثم بالجهر صدع بالحق، وأوذي وصبر على الدعوة وعلى أذى الناس، مع أهم يعرفون صدقه وأمانته ويعرفون فضله ونسبه ومكانته، ولكنه الهوى والحسد والعناد من الأكابر، والجهل والتقليد من العامة، فالأكابر جحدوا واستكبروا وحسدوا، والعامة قلدوا واتبعوا وأساءوا، فأوذي بسبب ذلك أشد الأذى عليه الصلاة والسلام.

ويدلنا على أن الأكابر قد عرفوا الحق وعاندوا قوله سبحانه: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه اللَّهُ عليه الله عليه الصلاة والسلام ولكنهم جحدوا الحق حسداً وبغياً عليه عليه الصلاة والسلام ولكنهم جحدوا الحق حسداً وبغياً عليه عليه الصلاة والسلام - لكنه عليه الصلاة والسلام لم يبال بنلك ولم يكترث به، بل صبر واحتسب وسار في الطريق، ولم يزل داعياً إلى الله جل وعلا، صابراً على الأذى، محاهدا بالدعوة، كافا عن الأذى، متحملاً له، صافحاً عما يصدر منهم حسب الإمكان، حتى اشتد الأمر، وعزموا على صافحاً عما يصدر منهم حسب الإمكان، حتى اشتد الأمر، وعزموا على

 <sup>1 -</sup> سورة الأنعام الآية 33.

قتله عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك أدن الله له بالخروج إلى المدينة، فها حيل الله الله الصلاة والسلام، وصارت عاصمة الإسلام الأولى، وظهر فيها دين الله، وصار للمسلمين كما دولة وقوة، واستمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإيضاح الحق، وشرع في الجهاد بالسيف، وأرسل الرسل يدعون الناس إلى الخير والهدى، ويشرحون لهم دعوة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام وبعث السرايا، وغزا الغزوات المعروفة حتى أظهر الله دينه على يديه وحتى أكمل الله به الدين، وأتم عليه وعلى أمته النعمة، ثم توفي عليه الصلاة والسلام بعد ما أكمل الله به الدين، وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام فتحمل أصحابه من بعده الأمانة، وساروا على الطريق، فدعوا إلى الله عز وجل، وانتشروا في الله أرجاء المعمورة دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل لا يخشون في الله وعلا، فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين ودعاة مهتدين وصالحين مصلحين، وعلا، فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين ودعاة مهتدين وصالحين مصلحين، ينشرون دين الله، ويعلمون الناس شريعته ويوضحون لهم العقيدة التي بعث الله والأحجار والأصنام وغير ذلك، فلا يدعى إلا الله

<sup>1 -</sup> سورة الأحزاب الآية 39.

وحده، ولا يستغاث إلا به ولا يحكم إلا شرعه ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من العبادات، وأوضحوا للناس أن العبادة حق الله، وتلوا عليهم ما ورد في ذلك من الآيات، مثل قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا وَرَبَّكُمُ} (أ)، {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ } (أيَّالُكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَعْبُدُوا وَلَا إِيَّاهُ وَكُلُ وَإِيَّاكُ وَمُمَاتِي وَنُسَمُكِي وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ وَمَعْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ وَمَعْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ الله وَمَعْرَاءِ على ذلك صبراً عظيماً، وحاهدوا في الله جهاداً كبيراً رضي الله عنهم وأرضاهم، وتبعهم على ذلك أئمة الهدى من التابعين وأتباع الله عنهم وأرضاهم، وتبعهم على ذلك أئمة الهدى من التابعين وأتباع عن وقبل الله عنه من العرب وغير العرب، ساروا في هذه السبيل، سبيل السدعوة إلى الله عز وجل، وتحملوا أعباءها، وأدوا الأمانة، مع الصدق والصبر والإخالاص في الجهاد في سبيل الله وقتال من خرج عن دينه وصد عن سبيله و لم يؤد الجزية التي فرضها الله إذا كان من أهلها، فهم حملة الدعوة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة الآية 21.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة الإسراء الآية  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> سورة الفاتحة الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الجن الآية 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة الأنعام الآيتان 162، 163.

وأئمة الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أتباع الصحابة من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى ساروا على هذا الطريق كما تقدم وصبروا في ذلك وانتشر دين الله وعلت كلمته على أيدي الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم والإيمان من العرب والعجم من هذه الجزيرة جنوها وشمالها ومن غير الجزيرة ومن سائر أرجاء الدنيا ممن كتب الله له السعادة ودخل في دين الله وشارك في الدعوة والجهاد وصبر على ذلك، وصارت لهم السيادة والقيادة والأمانة في الدين؛ بسبب صبرهم وإيمالهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل، وصدق فيهم قوله سبحانه فيما ذكر في بني إسرائيل: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقَنُونَ} (1).

صدق هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيمن سار على سبيلهم، صاروا أئمة وهداة ودعاة للحق وأعلاماً يقتدى بهم بسبب صبرهم وإيقاهم، فإن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذا هم الأئمة وهم الهداة وهم القادة في سبيل الحق؛ وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة السجدة الآية 24.

المهمات وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها، بل في أشد الضرورة إلى ذلك..

ويتلخص الكلام في الدعوة إلى الله عز وجل في أمور:

الأمر الأول: حكمها وفضلها.

الأمر الثاني: كيفية أدائها وأساليبها.

الأمر الثالث: بيان الأمر الذي يدعى إليه.

الأمر الرابع: بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها، فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان وهو المعين والموفق لعباده سبحانه وتعالى.

## الأمر الأول: بيان حكم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان فضلها:

أما حكمها، فقد دلت الأدلة من الكتاب السنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، وألها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قول سبحانه: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْجَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَالْمَعْرُونَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ وَالْمَوْعِظَةِ

- 67 -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 104.

الْحَسنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ \(^1)، ومنها قوله عز وجل: {وَادْعُ الْكِي رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \(^2)، ومنها قوله سبحانه: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي \(^3)، فبين سبحانه أَن سبحانه أَن الله عَلَى الله عَلَى بَصِيرة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني \(^3)، فبين سبحانه أَن الله وهم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه السحائة والسالام كما قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن والسلام كما قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللّه وَالْيُومُ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا \(^4)، وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها فهي فرض كفاية إذا قام كما من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب وصارت الدعوة في حق الباقين سنةً مؤكدةً وعملاً صالحاً جليلاً.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>2</sup> - سورة القصص الآية 7

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة يوسف الآية 108.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الأحزاب الآية 21.

وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاماً وصار الواجب على الجميع، وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه، أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل.

وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر من طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزة، عن طريق الصحافة، من طرق شتى، فالواجب على أهل العلم، والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشوا في الله لومة لائم ولا يحابوا في ذلك كبيراً ولا صغيراً ولا غنياً ولا فقيراً، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله، وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهى

عن المنكر فإنه يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك، فأما إذا وحد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي غيرك فإنه يكون حينئذ في حقك سنة، وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافساً في جميع الخيرات ومسابقاً إلى الطاعات، ومما احتج به على أها فرض كفاية قوله جل وعلا: {وَلْتَكُنْ مَنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر} (1) الآية.

قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية وجماعة؛ ما معناه: ولـتكن مـنكم أمـة منتصبة لهذا الأمر العظيم تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره سبحانه وتعالى، ومعلوم أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وقام بـأمر الله في مكة حسب طاقته، وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بـذلك حسب طاقتهم، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضاً رضي الله عنهم وأرضاهم كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه، فعند قلة الدعاة، وعند كثرة المنكرات، وعند غلبة الجهل، كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كـل واحـد بحسب طاقته، وإذا

 <sup>104</sup> سورة آل عمران الآية 104.

كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووجد فيها من تـولى هـذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كفى وصار التبليغ في حق غيره سنة؛ لأنه قـد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على يد سواه.

ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله، وإلى بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقتهم وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة.

وهذا يعلم من كونها فرض عين، وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص، وسنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام؛ لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنهم.

أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة، فعليهم من الواجب أكثر، وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة وباللغات الحية التي ينطق بها الناس، يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها، باللغة العربية وبغيرها، فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيالها، طرق الإذاعة

والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم ولم تتيسسر في السابق، كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمع وفي غيير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجل، وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم وحسب علمهم؛ ونظراً إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة، وانتشار الدعوة النصرانية في كثير من البلدان وغير ذلك مرن السدعوات المضللة، نظراً إلى هذا، فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضاً عاماً وواجباً عاماً على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام، فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وألا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك؛ لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل، فوجب عليي أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل وهذا النشاط الملحد بنهشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله.

## فضل الدعوة:

وقد ورد في فضل الدعوة والدعاة آيات وأحاديث كثيرة، كما أنه ورد في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة أحاديث لا تخفى على أهل العلم، ومن ذلك قوله حل وعلا: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (1)، فهذه الآية الكريمة فيها التنوية بالدعاة والثناء عليهم وأنه لا أحد أحسن قولاً منهم وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعلم والفضل، فأنت يا عبد الله يكفيك شرفاً أن تكون من أتباع الرسل ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّه وعَمِلَ صَالِحًا وقَالَ إِنّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ} المعنى: لا أحد أحسن قولاً منه؛ لكونه دعا إلى الله وأرشد إليه وعمل به، وأنكر الباطل وحذر منه وتركه، ومع ذلك صرح بما هو عليه لم يخجل، بل قال: إنني من المسلمين، مغتبطاً وفرحاً بما منَّ الله به عليه، ليس كمن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة فصلت الآية 33.

يستنكف عن ذلك ويكره أن ينطق بأنه مسلم أو بأنه يدعو إلى الإسلام؛ لمراعاة فلان أو مجاملة فلان ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل المؤمن الداعي إلى الله، القوي الإيمان، البصير بأمر الله يصرح بحق الله، وينشط في الدعوة إلى الله، ويعمل بما يدعو إليه ويحذر ما ينهى عنه، فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه، ومن أبعد الناس عن كل ما ينهى عنه، ومع ذلك يصرح بأنه مسلم وبأنه يدعو إلى الإسلام ويغتبط بذلك ويفرح به، كما قال عز وجل: {قُلْ بِفَصْلُ اللّه وَبِرَحْمَتِه فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُو مَنْ مَمَّ قال عز أما الفرح المنهي عنه فهو فرح الاغتباط، فرح السرور أمر مشروع، عز وجل في قصة قارون: {لَا تَقْرَحْ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ} الله عنه، كما قال فرح الكبر والمرح هذا هو المنهي عنه، كما قال فرح الكبر والتعالي على الناس والتعاظم، وهذا هو الذي ينهى عنه... أما فرح الاغتباط والسرور بدين الله والفرح بهداية الله والاستبشار بذلك فرح الاغتباط والسرور بدين الله والفرح ومحمود، فهذه الآية الكريمة والتصريح بذلك ليعلم، فأمر مشروع وممدوح ومحمود، فهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة على فضل الدعوة وألها من أهم القربات ومن

<sup>· -</sup> سورة يونس الآية 58.

 $<sup>\</sup>frac{2}{2}$  سورة القصص الآية 76.

أفضل الطاعات، وأن أهلها في غاية الشرف وفي أرفع مكانة، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأكملهم في ذلك خاتمهم وإمامهم وسيدهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ومن ذلك قوله جل وعلا: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} (1)، فبين سبحانه أن الرسول يدعو على بصيرة وأن أتباعه كذلك، فهذا فيه فضل الدعوة، وأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة، والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه، وفي هذا شرف لهم وتفضيل، وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))(2) كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أحرجه مسلم أيضاً، وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وصح عنه عليه السلام أنه قال لعلي رضي الله

<sup>· -</sup> سورة يوسف الآية 108.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره برقم 1893.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب من سن سنةً حسنة أو سيئة برقم 2674.

عنه وأرضاه: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مسن هسر النعم)) (1) متفق على صحته. وهذا أيضاً يدلنا على فضل الدعوة إلى الله وما فيها من الخير العظيم وأن الداعي إلى الله جل وعلا يعطي مثل أجور من هداه الله على يديه ولو كانوا آلاف الملايين، تعطى أيها الداعية مثل أجورهم، فهنيئاً لك أيها الداعية إلى الله بهذا الخير العظيم، وبهذا يتضح أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى مثل أجور أتباعه، فيا لها من نعمة عظيمة يعطى نبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة، لأنه بلغهم رسالة الله ودلهم على الخير عليه الصلاة والسلام وهكذا الرسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام وأنت كذلك أيها الداعية في كل زمان تعطى مثل أجور أتباعهم عليه الصلاة والسلام وأنت كذلك أيها الداعية في كل زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلين لدعوتك، فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع إليه.

## كيفية الدعوة:

أما كيفية الدعوة وأسلوبها فقد بينها الله عز وجل في كتابه الكريم وفيما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ومن أوضح

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس برقم 2942، ومسلم في كتاب فضل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 2406.

ذلك قوله جل وعلا: {ادْعُ إِلَى سَبِيل رَبِّكَ بِالْحَكْمَة وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (1)، فأوضح سبحانه الكيفية التي ينبغي أن يتصف بها الداعية ويسلكها. يبدأ أو لا بالحكمة، والمراد بها الأدلة المقنعـة الواضحة الكاشفة للحق والداحضة للباطل؛ ولهذا قال بعض المفسرين: المعنى بالقرآن؛ لأنه الحكمة العظيمة؛ لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه، وقال بعضهم: معناه بالأدلة من الكتاب والـسنة، وبكـل حـال فالحكمة كلمة عظيمة معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق والمبينة له، وهي كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة، تطلق على النبوة، وعلى العلم والفقه في الدين، وعلى العقل والورع وعلى أشياء أحرى وهي في الأصل، كما قال الشوكاني رحمه الله: الأمر الذي يمنع عن السفه، هذه هي الحكمة، والمعنى: أن كل كلمة، وكل مقالة تردعك عن السفه، وتزجرك عن الباطل فهي حكمة، وهكذا كل مقال واضح صريح صحيح في نفسه فهو حكمة، فالآيات القرآنيـة أولى بأن تسمى حكمة، وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله، وقد سماها الله حكمة في كتابه العظيم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 125.

كما في قوله حل وعلا: {وَيُعَلِّمُكُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ} (1) يعني السنة، وكما في قوله سبحانه: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ وَكما في قوله سبحانه: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا } (2) الآية، فالأدلة الواضحة تسمى حكمة، والكلام الواضح المصيب للحق يسمى حكمة كما تقدم، ومن ذلك حَكَمة السي تكون في فم الفرس وهي بفتح الحاء والكاف سميت بذلك؛ لأنها تمنع الفرس من المضي في السير إذا جذبها صاحبها بهذه الحكمة.

فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل وتدعوه إلى الأخد بالحق والثأر به والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل، فعلى الداعية إلى الله عز وجل أن يدعو بالحكمة ويبدأ بها ويعنى بها، فإذا كان المدعو عنده بعض الجفاء والاعتراض فدعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب، فإن كان عنده شبهة جادلته بالتي هي أحسن، ولا تغلظ عليه، بل تصبر عليه ولا تعجل ولا تعنف، بل تجتهد في كشف الشبهة وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن، هكذا ينبغي لك أيها الداعية أن تتحمل وتصبر ولا تشدد؛

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة الآية 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة الآية 269.

لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو، وصبره على المجادلة والمناقشة، وقد أمر الله حل وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولاً لينا وهو أطغى الطغاة، قال الله حل وعلا في أمره لموسسى وهارون: {فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيّنًا لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَحْشَى} (1)، وقال الله سبحانه في نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: {فَبَمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لنْتَ لَهُمْ وَلَوْ يَنْ نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وأيما رَحْمَة مِنَ اللّه لنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً عَليظً الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} (2) الآية، فعلم بدلك أن الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيماً في الدعوة بصيراً بأسلوبها لا يعجل، ولا يعنف، بل يدعو بالحكمة وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث، وبالموعظة الحسنة والجدال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث، وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، هذا هو الأسلوب الذي ينبغي لك في الدعوة إلى الله عز وجل، أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع، كما يأتي بيان ذلك إن شاء بغير علم، وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر، وإنما الواجب بغير علم، وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر، وإنما الواجب بغير علم، وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر، وإنما الواجب بغير علم، وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر، وإنما الواجب فولمن في المشروع هو الأخذ بما بينه عز وحل في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة طه الآية 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة آل عمران الآية 159.

آية النحل؛ وهي قوله سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ} (1) الآية. الآية الذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه كما قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} (2) الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} (2) الآية، وقال تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا النَّيْ اللهُ الْكُتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا اللهُ الْكَتَابِ اللهُ الْكَتَابِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أما الشيء الذي يدعى إليه ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس كما أوضحه الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم وهو الإسلام وهو دين الله الحق، هذا هو محل الدعوة كما قال سبحانه: {ادْعُ إلَى سَبيلِ رَبِّكَ}، فسبيل الله حل وعلا هو الإسلام والصراط المستقيم وهو دين الله الذي بعث به نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي تجب الدعوة إليه، لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان، ولكن إلى دين الله، إلى صراط الله المستقيم الذي بعث الله به نبيه وخليله محمداً عليه الصلاة والسلام وهو ما دل عليه القرآن العظيم والسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى رأس

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التحريم الآية 9.

 $<sup>^{3}</sup>$  – سورة العنكبوت الآية  $^{46}$ 

ذلك الدعوة إلى العقيدة الصحيحة إلى الإخلاص لله وتوحيده بالعبادة والإيمان به وبرسله والإيمان باليوم الآخر، وبكل ما أخبر الله به ورسوله، هذا هو أساس الصراط المستقيم وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومعنى ذلك: الدعوة إلى توحيد الله والإحلاص لــه والإيمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام ويدخل في ذلك الدعوة إلى الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسله مما كان وما يكون من أمر الآخرة وأمر آخر الزمان وغير ذلك، ويدخل في ذلك أيضاً الدعوة إلى ما أو جـب الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك، ويدخل أيضاً في ذلك الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ بما شرع الله في الطهارة والصلاة والمعاملات والنكاح والطلاق والجنايات والنفقات والحرب والسلم وفي كل شهيء؟ لأن دين الله عز وجل دين شامل يشمل مصالح العباد في المعاش والمعاد، ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيء الأعمال، فهو عبادة وقيادة، يكون عابداً ويكون قائدا للجيش، عبادة وحكم، يكون عابداً مصلياً صائماً، ويكون حاكماً بشرع الله منفذاً لأحكامه عز وجل، عبادة وجهاداً، يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من خرج عن دين الله، مصحف وسيف، يتأمل القرآن ويتدبره وينفذ أحاكمه بالقوة ولو بالسيف إذا دعت الحاجة إليه، سياسة واجتماع، فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأخوة الإيمانية، والجمع بين المسلمين والتأليف بينهم، كما قال حل وعلا: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ بَمِيعًا وَلَا تَفَوَّقُوا} أَنَّ، فدين الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة التي تجمع ولا تفرق، تؤلف ولا تباعد، تدعو إلى صفاء القلوب واحترام الأخوة الإسلامية والتعاون على البر والتقوى والنصح لله ولعباده، وهو أيضاً يدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشريعة وترك الحكم بغير ما أنزل وهو أيضاً يدعو إلى أناتاس أنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } (2)، وهو أيضاً سياسة أهْلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } (2)، وهو أيضاً سياسة وعبادة وجهاد، فهو يدعو إلى الاقتصاد الشرعي والمتوسط، ليس رأسمالياً غاشماً ظالماً لا يبالي بالمحرمات ويجمع المال بكل وسيلة وبكل طريق، وليس اقتصاداً شيوعياً إلحادياً لا يحترم

 <sup>1 -</sup> سورة آل عمران الآية 103.

<sup>-2</sup> سورة النساء الآية -2

أموال الناس ولا يبالي بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان عليهم، فليس لهذا ولا هذا، بل هو وسط بين الاقتصادين ووسط بين الطريقين وحق بين الباطلين، فالغرب عظموا المال وغلوا في حبه وفي جمعه حتى جمعوه بكل السوفييت ومن سلك سبيلهم لم يحترموا أموال العباد، بل أخذوها واستحلوها ولم يبالوا بما فعلوا في ذلك، بل استعبدوا العباد واضطهدوا الشعوب وكفروا بالله وأنكروا الأديان؛ وقالوا لا إله والحياة مادة، فلم يبالوا بهذا المال، ولم يكترثوا بأخذه بغير حله، ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستعباد على الأموال والحيلولة بين الناس وبين ما فطرهم الله عليه مـن الكسب والانتفاع، والاستفادة من قدراهم ومن عقولهم وما أعطاهم الله من الأدوات، فلا هذا ولا هذا. فالإسلام جاء ليحفظ المال واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغشم والربا وظلم الناس والتعدي عليهم، كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي، فهو وسط بين النظامين وبين الاقتصادين وبين الطريقين الغاشمين، فأباح المال ودعا إليه ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة من غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورسوله وعن أداء ما أو جب الله عليه؛ و لهذا قال عز وحل: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1)، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((كل المسلم على المسلم حسرام دمه وماله وعرضه))(2)، وقال: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حسرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا))(3)، وقال عليه السصلاة والسلام: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه))(4)، وسئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ فقال: ((عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور))(5)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآية 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وحذله واحتقاره ودمه برقم 2564.

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ، بـرقم 67، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحــريم الـــدماء والأعراض والأموال برقم 1679.

<sup>4 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الاستعفاف من المسألة برقم1471.

 $<sup>^{5}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، باب حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه برقم 16814.

عمل يده وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده))(1)، فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام في المال نظام متوسط، لا مع رأس المال الغاشم من الغرب وأتباعه، ولا مع الشيوعيين الملحدين الذين استباحوا الأموال وأهدروا حرمات أهلها، ولم يبالوا بها واستعبدوا الشعوب وقضوا عليها واستحلوا ما حرم الله منها، فلك أن تكسب المال وتطلبه بالطرق الشرعية وأنت أولى بمالك وبكسبك بالطريقة التي شرعها الله وأباحها جل وعلا، والإسلام أيضاً يدعو إلى الأحوة الإيمانية وإلى النصح لله ولعباده وإلى احترام المسلم لأحيه، لا غل ولا حسد ولا غش ولا حيانة ولا غير ذلك من الأحلاق الذميمة، كما قال حل وعلا: {والمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ الصلاة والسلام: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذه))(4)

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده برقم 2072.

<sup>2 -</sup> me, ه التوبة الآية 71.

<sup>3 -</sup> سورة الحجرات الآية 10.

<sup>4 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقـــاره ودمه برقم 2564.

ويجب عليه إنصافه وإعطاؤه حقه من كل الوجوه التي شرعها الله عين وجل، قال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا))<sup>(1)</sup>، وقال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن مرآة أخيه المؤمن))<sup>(2)</sup>، فأنت يا أخي مرآة أخيك وأنت لبنة من البناء الذي قام عليه بنيان الأخوة الإيمانية، فاتق الله في حق أحيك واعرف حقه وعامله بالحق والنصح والصدق، وعليك أن تأخذ الإسلام كله ولا تأخذ جانباً دون جانب، لا تأخذ العقيدة وتدع الأحكام والأعمال، ولا تأخذ الأعمال والأحكام وتدع العقيدة، بل خذ الإسلام كله، خذه عقيدة وعملاً وعبادة وجهاداً واجتماعاً وسياسة واقتصاداً وغير ذلك، خذه من كل الوجوه كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ} (3)، قال جماعة من السلف معنى ذلك: الاخلوا في السلم جميعه يعني

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعيضا برقم 6027، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 2585.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب النصيحة والحياطة برقم  $^{4918}$ 

<sup>3 -</sup> سورة البقرة الآية 208.

في الإسلام، يقال للإسلام سلم؛ لأنه طريق السلامة وطريق النجاة في الدنيا والآخرة فهو سلم وإسلام، فالإسلام يدعو إلى السلم، يدعو إلى حقن الدماء بما شرع من الحدود والقصاص والجهاد الشرعي الصادق فهو سلم وإسلام وأمن وإيمان؛ ولهذا قال جل وعلا: {الْاخْلُوا في السِّلْم كَافَّةً وَلَا بعضاً وتدعوا بعضاً، عليكم أن تأخذوا بالإسلام كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني المعاصي التي حرمها الله عز وجل، فإن الشيطان يدعو إلى المعاصى وإلى ترك دين الله كله، فهو أعدى عدو؛ ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام كله وأن يدين بالإسلام كله وأن يعتصم بحبل الله عز وجل وأن يحذر أسباب الفرقة والاختلاف في جميع الأحوال، فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات وفي المعاملات وفي النكاح وفي الطلاق وفي النفقات وفي الرضاع وفي السلم والحرب ومع العدو والصديق وفي الجنايات وفي كل شيء، دين الله يجب أن يحكم في كل شيء، وإياك أن توالى أخاك؛ لأنه وافقك في كذا وتعادي الآخر؛ لأنه خالفك في رأي أو في مسألة، فليس هذا من الإنصاف فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل، ومع ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم والموالاة

والمحبة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالمؤمن يعمل بشرع الله ويدين بالحق ويقدمه على كل أحد بالدليل، ولكن لا يحمله ذلك على ظلم أخيه وعدم إنصافه إذا خالفه في الرأي في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها، وهكذا في المسائل التي قد يختلف في تأويل النص فيها فإنه قد يعذر، فعليك أن تنصح له وأن تحب له الخير ولا يحملك ذلك على العداء والانشقاق وتمكين العدو منك ومن أخيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الإسلام دين المعدالة ودين الحكم بالحق والإحسان، دين المساواة إلا فيما استثنى الله عز وجل، ففيه الدعوة إلى كل خير، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والإنصاف والعدالة والبعد عن كل خلق ذميم، قال تعالى: {إنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَالْإِحْسَان وَإِيتَاء ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنْكُرِ وَالْبُغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (أ)، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَالْمَنْكُرِ وَالْبُغِي يَعِظُكُمْ إِنَّ اللَّه عَلَيْمٌ خَبِيرٌ } (أ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحجرات الآية 13.

والخلاصة: أن الواجب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كله و لا يفرق بين الناس، وألا يكون متعصباً لمذهب دون مـذهب أو لقبيلـة دون قبيلة أو لشيخه أو لرئيسه أو غير ذلك، بل الواجب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه واستقامة الناس عليه وإن خالف رأي فلان أو فلان أو فلان، ولما نشأ في الناس من يتعصب للمذاهب ويقول: إن مذهب فلان أولى من مذهب فلان، جاءت الفرقة والاختلاف حتى آل ببعض الناس هذا الأمر إلى ألا يصلي مع من هو على غير مذهبه، فلا يصلي الشافعي خلف الحنفي ولا الحنفي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي، هكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين، وهذا من البلاء ومن اتباع خطوات الشيطان، فالأئمة أئمة هدى، الشافعي ومالك وأحمد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وإسحاق بن راهویه، وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق، دعوا الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق، ووقع هناك مسائل بينهم اختلفوا فيها؛ لخفاء الدليل على بعضهم، فهم بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد أخطأ الحق فله أجر واحد، فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم وأن تعرف ألهم أئمة الإسلام و دعاة الهدى، ولكن لا يحملك ذلك علي التعصب والتقليد الأعمى، فتقول:

مذهب فلان أولى بالحق بكل حال، أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطئ (( لا )) هذا غلط.

عليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلاناً وعليك أن تأخذ بالحق وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو خالف فلائمة فضلهم وقدرهم، ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك فتأخذ بالحق وترشد إليه وترضى به إذا طلب منك وتخاف الله وتراقبه جل وعلا وتنصف من نفسك، مع إيمانك بأن الحق واحد وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد أعني مجتهدي أهل السنة، أهل العلم والإيمان والهدى كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

## أما المقصود من الدعوة والهدف منها:

فالمقصود والهدف: إخراج الناس من الظلمات إلى النور وإرشادهم إلى الخق حتى يأخذوا به وينجوا من النار وينجوا من غضب الله، وإخراج الحاهل من ظلمة الكفر إلى النور والهدى وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، والعاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، هذا هو المقصود من الدعوة كما قال حل وعلا: {اللّهُ وَلِيُّ الّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} (1)، فالرسل بعثوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة وينشطون لها؛ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان ولإنقاذهم من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله ورسوله. أما أخلاق الدعاة وصفاقم اليي ينبغي أن يكونوا عليها، فقد أوضحها الله جل وعلا في آيات كثيرة، منها: الإخلاص، فيجب على الداعية أن يكون مخلصاً لله عز وجل لا يريد رياء ولا سمعة ولا ثناء الناس ولا حمدهم، إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عنز وجل، كما قال سبحانه: {قُلْ هَذِه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّه} (2)، وقال عنز وجل؛ هذا أهم الأخلاق، هذا أعظم الصفات أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة.

الأمر الثاني: أن تكون على بينة في دعوتك أي على علم، لا تكن حاهلاً بما تدعو إليه {قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إلَى اللّه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة الآية 257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة يوسف الآية 108.

<sup>33</sup> - سورة فصلت الآية -3

عَلَى بَصِيرَة } (1). فلا بد من العلم، فالعلم فريضة، فإياك أن تدعو على جهالة وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم، فالجاهل يهدم ولا يبني ويفسد ولا يصلح، فاتق الله يا عبد الله، إياك أن تقول على الله بغير علم، ولا تدعو إلى شيء إلا بعد العلم به والبصيرة بما قاله الله ورسوله، فلا بد من بصيرة وهي العلم، فعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يتبصر فيما يدعو إليه وأن ينظر فيما يدعو إليه ودليله، فإن ظهر له الحق وعرفه ودعا إلى ذلك سواء كان فيما يدعو إلى فيدعو إلى الفعل إذا كان طاعة لله ورسوله، ويدعو إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله على بينة وبصيرة.

الأمر الثالث: من الأحلاق التي ينبغي لك أن تكون عليها أيها الداعية أن تكون حليماً في دعوتك رفيقاً فيها متحملاً صبوراً، كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام، إياك والعجلة، إياك والعنف والشدة، عليك بالصبر عليك بالحلم عليك بالرفق في دعوتك، وقد سبق لك بعض الدليل على ذلك، كقوله جل وعلا: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (2).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة يوسف الآية 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النحل الآية 125.

وقوله سبحانه: {فَبِما رَحْمة مِنَ اللّه لنْتَ لَهُمْ} (أ) الآية، وقوله جل وعلا في قصة موسى وهارون: {فَقُولاً لَهُ قَوْلاً لَيْنا لَعْلَهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى} (أك). وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم مسن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه))(أ3) نعليك يا عبد الله أن ترفق في دعوتك ولا تشق على الناس ولا تنفرهم من الدين ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضار، عليك أن تكون حليماً صبوراً سلس القياد لين الكلام طيب الكلام حتى تؤثر في قلب أخيك وحتى توثر في قلب المدعو وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها ويتأثر بها ويثني عليك بها ويشكرك عليها، أما العنف فهو منفر لا مقرب ومفرق لا جامع..ومن الأخلاق والأوصاف التي ينبغي، بل يجب أن يكون عليها الداعية: العمل بدعوت وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه، ليس

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة طه الآية 44.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر برقم 1828.

ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه أو ينهى عنه ثم يرتكبه، هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلك، أما المؤمنون الرابحون، فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه، ويسارعون إليه، ويبتعدون عما ينهون عنه، قال الله حل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّهِ وَعلا: وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّه أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّه بَالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُم الناسَ بالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُم: { أَتَالُم رُونَ النّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُم: } وَالْسَابُ اللّه وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمُ وَالْسَبُمُ اللّه وَتَنْسَوْنَ الْكَتَابَ أَفْلَا تَعْقَلُونَ } (2).

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأهاكم عن المنكر وآتيه))(3)، هذه حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الصف الآيتان 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة الآية 44.

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة برقم 3267، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله برقم 2989.

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم بـرقم 2937، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشــجع ومزينة برقم 2524.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة العنكبوت الآية 46.

فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى لــه حكــم آخــر؛ في الإمكان تأديبه على ذلك بالسجن أو غيره، ويكون تأديبه علــى ذلــك حسب مراتب الظلم، لكن مادام كافاً عن الأذى فعليك أن تصبر عليــه وتحتسب وتجادله بالتي هي أحسن وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض الأذى كما صبر الرسل وأتباعهم بإحسان.

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لحسن الدعوة إليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه، ويجعلنا من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، إنه حل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

## 4 واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم -4

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلَمُونَ } (كَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَخَلَقَ مِنْهُا زَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } (١٠٤ أما بعد: فأسأل الله حَل وعلا بأسمائه الحسن وصفاته العليا أن

<sup>1 –</sup> محاضرة ألقاها سماحة السشيخ في مستجد الراجحي بالرياض مستاء يــوم 1411/11/14هــ، ونشرت في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لـــسماحته ص54، وفي مجلة الدعوة العدد 1562 في 1417/5/28هــ.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة آل عمران الآية  $^{2}$ 

<sup>1</sup> سورة النساء الآية -

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الأحزاب الآية 70.

يوفقنا جميعاً لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأشكره سبحانه على ما مَنَّ به من العمل في سبيل الله. وفي طاعته جل وعلا، والتواصي بالحق، وأسأله جل وعلا أن يعيننا جميعاً على ما فيه رضاه، ويعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

أما ما ذكر عن الفتاوى واستنباطها من كتاب الله؟ ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول: إن هذا هو الواجب على أهل العلم، وهو الذي نفعله و فهدف إليه، ونحرص على تطبيق فتاوانا عليه، ولكنني لست معصوماً، فقد يقع الخطأ مني، ومن غيري من أهل العلم، ولكني لا آلوجهداً في تطبيق ما يصدر مني على كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا آلو جهداً في استنباط ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا آلو جهداً في استنباط ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه والله عليه وسلم في كل ما يصدر مني، من قليل أو كثير. هذا هو جهدي، وأسأل الله أن يجعل ذلك موفقاً ومصيباً للحق.

وأما ما يتعلق بسؤال أهل العلم، والاستفتاء منهم، فهذا أمر معلوم قد شرعه الله لعباده فإن الله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم، وأسال الله أن يجعلنا وسائر إخواننا من أهل العلم النافع، والعمل الصالح، فقال سبحانه: {فَاسْأُلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ} (1)، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوم أفتوا بغير علم: ((ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال))(2). فالواجب على طالب العلم، وعلى كل مسلم أشكل عليه أمر من أمور دينه أن يسسأل عنه، ذوي الاختصاص من أهل العلم، وأن يتبصر، وأن لا يقدم على أي عمل بجهل يقوده إلى الضلال.

فعلى المسلمين أن يسألوا، وعلى أهل العلم أن يبينوا، فالعلماء هم ورثـة الأنبياء، وهم خلفاء الرسل في بيان الحق، والدعوة إليه، والإفتاء به. وعلى جميع المسلمين أن يسألوا عما أشكل عليهم. وأن يستفتوا أهل العلم.

وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة، وهم الذين يرجعون في فتاواهم إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أهل العلم وليس أهل العلم من يقلد الرجال ولا يبالي بالكتاب والسنة، إنما العلماء هم الذين يعظمون كتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة السلام، ويرجعون إليهما في كل شيء، هؤلاء هم أهل العلم.

 <sup>1 -</sup> سورة الأنباء الآية 7.

<sup>2 -</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المحروح يتيمم، برقم 336.

وعلى طالب العلم أن يتأسى هم، ويجتهد في سلوك طريقهم، وعلى عامة المسلمين أن يسألوهم عما أشكل عليهم في أمر دينهم ودنياهم، لأن الله حل وعلا بعث الرسل لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعاً، ولاسيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه للناس عامة للحن والإنس، وجعل رسالته عامة، وفيها صلاح أمر الدنيا والآخرة، وفيها صلاح العباد والبلاد في كل شيء، فيها خلاصهم من كل شر، وفيها صلاحهم فيما يتعلق بدنياهم، وأمر معاشهم، وفيها صلاحهم فيما يتعلق بطاعة رهم وعبادته، وأداء حقه، وترك ما لهى عنه، وفيها صلاحهم في كل ما يقرهم من الله، ويباعدهم من غضبه سبحانه وتعالى، وفيها صلاحهم صلاحهم بتوجيه العباد وإرشادهم إلى ما ينفعهم، ويهديهم إلى الطريق الملاك والدمار.

وعنوان الكلمة: (واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم). فالمسلمون عليهم واجبات تتعلق بدينهم، وبالاستقامة عليه كما شرع الله، وكما أمرهم الله، فإن الله خلقهم ليعبدوه، وأرسل الرسل بذلك، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الْجِنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ} (1)، وهذه هي العبادة التي أمرهم الله بها، في قوله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الذاريات الآية 56.

سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ} (1)، وفي قوله سبحانه وبحمده: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا لَهُ لَاكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهَ وَيُو اللَّهَ وَيُو اللَّهَ وَيُو اللَّهَ وَذَلِكَ دِينَ اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ }، وفي قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ }، وفي قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ }، وفي قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ }، وفي قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ }، وفي قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ }، وفي قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ }، وفي قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

والله بعث رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، كما بعث الرسل قبله، بعثه بالدعوة إلى هذه العبادة، وللدعوة إلى هذا الدين، بعثه إلى الثقلين الجن والإنس رحمة للعالمين، كما قال سبحانه وبحمده: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعَالَمِينَ} (5)، بعثه معلماً ومرشداً وهادياً إلى طريق النجاة، معلما هم كل ما فيه صلاحهم ونجاهم وسعادهم في الدنيا والآخرة، وجعله خاتم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة الآية 21.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة النساء الآية  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة البينة الآية 5.

 <sup>4 -</sup> سورة الأنبياء الآية 25.

 <sup>5 -</sup> سورة الأنبياء الآية 107.

الأنبياء. ليس بعده نبي ولا رسول، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر، بإجماع أهل العلم والإيمان. فمن ادعى أنه نبي أو أوحي إليه بشيء كالقاديانية فهو كافر بالله، ضال مضل، مرتد عن دين الإسلام، إذا كان يدعي الإسلام، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال جل وعلا: {مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَد منْ رَجَالَكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ اللّه وَخَاتَمَ النّبيِّينَ} (1).

وقد تواترت عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث الصحيحة، بأنه خاتم الأنبياء، لا نبي بعده، فالواجب على جميع الثقلين اتباعه، والاستقامة على دينه، والتفقه في ذلك، والسير على ذلك حتى الموت، وهذه العبادة التي خلقوا لها، لا بد أن يتفقهوا فيها، ولا بد أن يعرفوها بالأدلة من الكتاب والسنة، فهم خلقوا ليعبدوا الله، وتفسير هذه العبادة يؤخذ عن الله، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقد فسرها الله في كتابه العظيم، وفسرها نبيه عليه الصلاة والسلام، فأصلها توحيد الله والإخلاص له، كما قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ} (2).

 <sup>1 -</sup> سورة الأحزاب الآية 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البينة الآية 5.

هذا أصل هذه العبادة، فأصلها توحيد الله وتخصيصه بالعبادة قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَىهَ إِلَّى الله الله الله الله وتعالى، لبيان فَاعْبُدُونٍ } (1)، وهذا أنزلت الكتب جميعها من الله سبحانه وتعالى، لبيان هذه العبادة، كما قال تعالى: {كَتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ \* أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ } (2).

فالكتب المترلة من السماء، وآخرها القرآن، كلها تــدعو إلى توحيــد الله والإخلاص له، وطاعة أوامره، وترك نواهيه.

والرسل كلهم جميعاً كذلك يدعون إلى توحيد الله وطاعة أوامره، وتــرك نواهيه، واتباع شريعته والحذر مما نهى عنه سبحانه وتعالى.

فعلى جميع المكلفين من إنس وجن، وعرب وعجم، ورجال ونساء، عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده وأن ينقادوا لما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قولاً وعملاً، فعلاً وتركاً. فأصل الدين وأساسه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

وهذا هو أصل هذه العبادة وأساسها، أن يعبد الله وحده،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الأنبياء الآية 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة هود الآية 1، 2.

دون كل ما سواه، بالدعاء والرجاء والخوف، والنذر والذبح، وسائر العبادات، كما قال سبحانه وتعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاكُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (2)، وقال سبحانه: {إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (2)، وقال عز وجل: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (3)، وقال سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلَمِينَ} (4)، وقال سبحانه: {إنَّا الْمُسْلَمِينَ} (4)، وقال سبحانه: {إنَّا الْمُسْلَمِينَ} (5)، وقال سبحانه: {إنَّا الْمُسْلَمِينَ} (4)، وقال سبحانه: إلنَّا الْمُسْلَمِينَ (5)، وقال سبحانه: إلنَّا الْمُسْلَمِينَ (5)، وقال سبحانه: إلنَّا الْمُسْلَمِينَ (5)، وقال سبحانه: وانْحَرْ (5).

فالعبادة حق الله لا تصلح لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لصنم ولا لجن ولا لوثن، ولا غير ذلك، بل هو حق الله عليك أن تعبده وحده بدعائك ورجائك، وخوفك وذبحك ونذرك وصلاتك، وصومك وحجك وصدقاتك، وغير ذلك؛ لأنه سبحانه هو المعبود بالحق، وما سواه معبود بالباطل، قال تعالى: {ذلك بأنّ اللّه هُوَ الْحَقُّ وَأَنّ مَا يَدْعُونَ مَنْ دُونه هُوَ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنّ مَا يَدْعُونَ مَنْ دُونه هُوَ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنّ مَا يَدْعُونَ مَنْ دُونه هُوَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الإسراء الآية 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الفاتحة الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة البينة الآية 5.

 <sup>4 -</sup> سورة الأنعام الآيتان 162، 163.

 <sup>5 -</sup> سورة الكوثر الآيتان 1، 2.

الْبَاطِلُ} (1)، وكان العرب وغيرهم من الأمم، إلا من رحمه الله وهم قليل، حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الشرك بالله، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأصنام المنحوتة على صورة فلان وفلان، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد النحوم، ويستغيث بها، وينذر لها إلى غير ذلك. فبعث الله هذا النبي العظيم، صلى الله عليه وسلم، يدعوهم إلى توحيد الله، وينذرهم من هذا الشرك الوخيم، فقام بذلك أكمل قيام عليه الصلاة والسلام، ودعا إلى الله وأرشد إلى دينه جل وعلا، الذي رضيه للناس، وعلم الناس توحيد الله.

مكث صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة، يدعو فيها إلى توحيـــد الله والإخلاص لله، وترك عبادة ما سواه جل وعلا.

وبعد مضي عشر سنين فَرض الله عليه الصلوات الخمس، قبل أن يهاجر أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وتجاوز السماوات السبع جميعاً، ورفع إلى مستوى فوق ذلك عليه الصلاة والسلام، وكلمه الله حل وعلا، وأوحى إليه الصلوات الخمس، فترل بها عليه الصلاة والسلام، وعلمها الناس، وقام بها المسلمون في مكة، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الحج الآية 62.

وفرض الله عليه بقية أمور الدين من زكاة وصيام وحج وغير ذلك.

فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس، والعرب والعجم، والذكور والإناث، والحكام والمحكومين، والأغنياء والفقراء، الواجب عليهم جميعاً في وقته صلى الله عليه وسلم، وبعد وقته، وفي وقتنا هذا إلى يوم القيامة، الواجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده، وأن ينقادوا لشرعه، وأن يتبعوا ما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قولاً وعملاً وعقيدة.

هذا واجب الجميع نحو دينهم، يجب عليهم أن يعبدوا الله ويطيعوا أوامره ويتركوا نواهيه، فالعبادة هي طاعة الأوامر إخلاصاً لله ومحبة له وتعظيماً له، من صلاة وزكاة وحج، وبر بالوالدين، وصلة للرحم، وجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، وصدق في الحديث، وغير هذا مع ترك كل ما حرم الله من الشرك بالله، وهو أعظم الذنوب، فالشرك الذي هو صرف العبادة، أو بعضها لغير الله أعظم الذنوب، وهو الشرك الأكبر، كدعاء الملائكة أو الأنبياء، أو الجن أو أصحاب القبور فيستغيث بهم أو ينذر لهم، أو يسذبح لهم، وهذا ينافي قول لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهي أصل الدين وأساس الملة، فدعاء الأموات والأصنام وغيرهم،

والاستغاثة بحم، والنذر ينقض هذه الكلمة وينافيها. وهو الشرك الأكبر، والذي يأتي الأموات ويدعوهم، ويستغيث بحم، وينذر لهم ويسالهم النصر على الأعداء، أو شفاء المرضى، أو يدعو الملائكة أو الرسل، أو يدعو الجن ويستغيث بحم، أو ينذر لهم ويذبح لهم، كل هذا من الشرك بالله، وكل هذا يناقض قول: لا إله إلا الله، ويخالف قوله سبحانه: {إِيَّالُ لَيُعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ نَسْتَعِينُ} الله أبه إلى الله أبه ويخالف قوله سبحانه: ومَا أُمرُوا إلّا ليَعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِينَ خُنَفَاءً وكال مسلم أن ما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور، فيأتي إلى القبر، ويقول يا سيدي فلان اشف مريضي، أو انصري على على عدوي، أو أنت تعلم ما نحن فيه انصرنا، أو ما أشبه ذلك. هذا من السشرك على الأكبر، وهذا هو دين الجاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. ولا بد أيضاً مع توحيد الله، والإخلاص له، والحذر من الكفر به، لا بد من الشهادة بأن محمداً رسول الله.

هاتان الشهادتان هما أصل الدين، وأساس الملة، فعلى كل مكلف أن يؤمن بأن محمدا رسول الله، هو عبده ورسوله إلى الثقلين الإنس والجن، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي

 <sup>1 -</sup> سورة الفاتحة الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البينة الآية 5.

المكي ثم المدني، أرسله الله حقاً إلى جميع الثقلين يجب الإيمان به بالقلب واللسان والعمل، فيؤمن المكلف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي، هو رسول الله حقاً إلى جميع الناس، وهو خاتم الأنبياء، إيماناً صادقاً، لا نفاق فيه، ويحققه بالعمل بطاعة الأوامر، وترك النواهي، بطاعة أوامر الله من صلاة وزكاة، وصوم وحج وغير ذلك، وترك محارم الله من الشرك بالله، والزنا والسرقة، وشرب المسكرات، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، إلى غير ذلك مما حرم الله، تحقق الماتين الشهادتين يا عبد الله، بطاعة الأوامر، وترك النواهي هذا حق الله عليك أيها العبد، وحق الرسول عليك.

فعليك أن تعبد الله وحده بطاعة الأوامر، وترك النواهي والإيمان بأنه ربك، وإلهك الحق، وأنه إله الجميع، وأنه سبحانه خالق الكون، ومصرف أحوال الجميع، وأنه ذو الأسماء الحسنى، والصفات العلا، كل هذا داخل في الإيمان بالله وحده، فهو سبحانه رب الجميع وخالقهم ومصرف أحوال العباد فهو سبحانه: الخلاق الرزاق مدبر الأمور، مصرف الأشياء، ليس للعباد خالق سواه، ولا مدبر سواه، فهو النافع الضار، المانع المعطي، الخالق لكل شيء، القادر على كل شيء، الرزاق للعباد، بيده تصريف الأمور

كلها، سبحانه وتعالى.

وهذا يسمى توحيد الربوبية، وهو وحده لا يدخل في الإسلام، بل لا بد معنى ذلك من الإيمان بأنه هو المستحق للعبادة، فلا يستحقها سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. أي لا معبود حق إلا الله. وهذا هو توحيد العبادة، وهو تخصيصه سبحانه بالعبادة، وإفراده بما من دعاء وخوف، ورجاء وتوكل، وصلاة وصوم وغير ذلك، مع الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بأنه سبحانه هو الكامل في ذاته، وأسمائه وصفاته وأفعاله، له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته أفعاله، له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له، ولا شبيه له، ولا كفؤ له سبحانه وتعالى. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات كما تقدم، قال تعالى: {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ \* اللّه الصّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ } (1)، وقال سبحانه: {لَيْسَ كَمثْله شَيْءٌ وَهُوَ السّميعُ الْبَصِيرُ } (2).

فعلى جميع المكلفين من الثقلين، الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن الكريم، كالعزيز الحكيم، والسميع والبصير، والخلاق والرزاق، والرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من أسمائه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الإخلاص.

<sup>11</sup> سورة الشورى الآية -2

وصفاته سبحانه وتعالى، وعلى الجميع أيضاً الإيمان بما ثبت في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أسماء الله وصفاته، ثم إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تمثيل ولا تأويل، ولا زيادة ولا نقصان، بل نؤمن بها ونقرها ونمرها كما جاءت، لا نحرف ولا نغيير، ولا نزيد ولا ننقص، ولا نؤول شيئاً من صفات الله، بل هي حق كلها يجب إثباتها لله، على الوجه اللائق بالله، مع الإيمان القطعي بأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، كما أنه لا يشبههم في ذاته، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو الذي أجمعت عليه الرسل، ونزلت به الكتب، التي أعظمها وأكملها القرآن الكريم، وهو الحق الذي لا ريب فيه، فعليك يا عبد الله أن تؤمن به، وأن تعض عليه بالنواجذ.

ولا بد مع هذا كله، من الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه مع الإيمان بجميع المرسلين، ولا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، من الملائكة والكتب، وأمر الجنة والنار، والبعث والنشور، والجساب والجزاء، وعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بالقدر خيره وشره.

لا بد من الإيمان بهذا كله من جميع المكلفين من الرجال

والنساء، والأحرار والعبيد، والعرب والعجم، والأغنياء والفقراء، والحكام والمحكومين، والجن والإنس، على الجميع الإيمان بكل ما أخير الله به، ورسوله. هذا واجبهم نحو دينهم، وواجب عليهم جميعاً أن يؤمنوا بكل ما أخير الله به ورسوله مما كان في الدنيا من الرسل الماضين من آدم ومن بعده من الرسل، وما جاءوا به من الهدى، وأن الله جل وعلا بعثهم لدعوة الناس إلى الخير والهدى والتوحيد، وألهم بلغوا الرسالة، وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام، ولا بد من الإيمان أيضاً بكل ما مضى من أخبار الماضين، مما جرى على قوم نوح وعاد وثمود، وغيرهم ممن قص الله علينا أخبارهم. فعليك يا عبد الله أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العزين، وفيما جاءت به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا بد من هذا الإيمان، ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، كما تقدم فإن القبر إما

أما العاصي فهو على خطر، وقد يناله في قبره ما شاء الله من العذاب، إلا من رحم الله، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال: ((إلهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)) ثم قال: ((بلي، أما أحدهما فكان يمشى

بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول))(1) الحديث.

ومعنى ((لا يستتر من البول))، أي لا يتتره منه كما جاء ذلك في روايــة أخرى. فعذبا في قبريهما بماتين المعصيتين، وهذا عذاب معجل.

وهذا الحديث يبين لنا أن أمر المعاصي خطير، وأن الواجب على المؤمن أن يستقيم على دين الله، قولاً وعملاً وعقيدة، وأن يحافظ على ما أوجب الله عليه، وأن يحذر ما لهى الله عنه سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما يتعلق بأحوال القبر، وأحوال الناس في قبورهم، فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفرالنار. والميت أول ما يوضع في قبره يسأله ملكان عن ربه، وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله فيقول: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي؛ لأنه كان ثابتاً في الدنيا على الحق، قبل أن يموت، فكان بصيراً بدينه، ثابتاً عليه، فلهذا يثبته الله في القبر.

وأما الكافر والمنافق إذا سئل فإنه يقول: هاه هاه، لا أدري سمعت

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم 216، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء، برقم 292.

الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق.

وهكذا يحاسبهم الله، ويجازيهم بأعمالهم. فالناس يبعثون ويجازون بأعمالهم بعد قيام الساعة، وقد دل الكتاب والسنة على أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور، فيموت الناس الموجودون، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى بعد ذلك، فيبعثهم الله، ويقومون من قبورهم، ومن كل مكان من البحار وغيرها، ويجمعهم الله ويجازيهم بأعمالهم، إن حيراً فخير وإن شراً فشر. هذا حق لا ريب فيه، فلا بد من الإيمان بهذا كله، والإعداد له العدة الصالحة، بتوحيد الله وطاعته، واتباع شريعته، والحذر من معصيته سبحانه وتعالى ثم بعد هذا المحشر والقيام بين يدي رب العالمين، ومجازاة الناس بأعمالهم، حنهم وإنسهم ينصب الله الموازين، ويزن بما أعمال العباد، فهذا يرجح ميزانه وهو السعيد، وهذا يعطى كتابه بيمينه وهو السعيد، وهذا يعطى كتابه بيمينه وهو السعيد، وهذا يعطى كتابه بيمينه وهو العافية.

فهذا المقام العظيم، وهذا الأمر الجلل، لا بد من أن نستحضره، وأن نعد له عدته، فيوم القيامة يوم عظيم، وهو يوم الأهوال والـشدائد، ومقـداره خمسون ألف سنة، كما قال تعالى في كتابه

الكريم: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ \* فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا \* إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَاهُ قَرِيبًا} (1)، فلابد من الإعداد لهذا اليوم، والإيمان بأنه حق. فعليك يا عبد الله أن تعد له العدة الصالحة، بتوحيد الله وطاعته، واتباع شريعته، وتعظيم أمره، واجتناب لهيه، والتعاون على البر والتقوى مع إخوانك المسلمين، والتواصي بالحق والصبر عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الضال، وتعليم الجاهل، إلى غير ذلك من وجوه الخير والنصح.

فعليك يا عبد الله، وعليك يا أمة الله، العناية بهذا الأمر والإعداد له، وعلى الجميع أن يتقوا الله، ويطيعوا أمره، ويتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يعلموا الجاهل، ويرشدوا الضال، وينصحوا لله ولعباده، وأن يأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر، كما قال تعالى في كتابه العظيم: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِينَ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ اللَّهَ عَزِينَ حَكِيمٌ } (2) ويقول سبحانه وبحمده: {وَالْعَصْرِ \* إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَكُولًا عَصْرٍ \* إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ عَزِينَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَيَعْمَلُهُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَزِينَ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَرْسِولَهُ أَولَئِكَ سَيرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِينَ اللَّهُ عَرْسُولَهُ أُولَئِكَ سَيرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَرْسُولَهُ أُولَئِكَ سَيرُ حَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَرْسُولَهُ أَولَئِكَ مَا عَنْ الْعَصْرِ \* إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَرْسُولَهُ أُولِئِكَ سَيرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَكِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَولَوْنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِنَّ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ الْمُولِلُهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِلْمُ اللَ

<sup>· -</sup> سورة المعارج الآيات 4-7.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة التوبة الآية 71.

الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ } (أُنَّهُ وَالتَّقْوَلُ سبحانه وتعالى: {وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ} (2).

والمؤمنون يرون ربحم يوم القيامة رؤية حقيقية، يكلمهم سبحانه، ويريهم وجهه الكريم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة.

أَجْمَع أَهِلَ السنة والجماعة، على أن الله سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة، يريهم وجهه الكريم حل وعلا، ويحجب عنه الكفار، كما قال سبحانه وتعالى: {كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئذ لَمَحْجُوبُونَ} (3).

فالمؤمنون يرونه سبحانه، والكفار محجوبون عنه، هذه الرؤية العظيمة آمن بحا أهل السنة والجماعة، وأجمعوا عليها، وهكذا في الجنة يراه المؤمنون، وذلك أعلى نعيمهم، كما قال عز وجل: {للّذينَ أَحْسَنُوا الْحُسنني وَزِيَادَةٌ} (4) فالحسني الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، مع ما يزيدهم الله به من الخير والنعيم

<sup>-1</sup> سورة العصر -1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة الآية 2.

<sup>3 -</sup> سورة المطففين الآية 15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة يونس الآية 26.

المقيم، الذي فوق ما يخطر ببالهم. وقال عز وجل: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ \* تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ} (1)، وقال سبحانه وتعالى: {وَجُوهُ يَوْمَعُذُ نَاضِرَةٌ \* إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (2)، فالمؤمنون يرون الله سبحانه في القيامة، وفي الجنة رؤية عظيمة حقيقية لكن من دون إحاطة؛ لأنه سبحانه أجل وأعظم من أن تحيط به الأبصار من خلقه، كما قال تعالى: {كَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (3)، والمعنى ألها لا تعلى الله تعلى بي قصم موسى تحيط به؛ لأن الإدراك أخص والرؤية أعم، كما قال تعالى في قصمة موسى وفرعون: {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ} (4) فأوضح سبحانه أن الترائي غير الإدراك، وقال جمع من السلف في تفسير الآية فأوضح سبحانه أن الترائي غير الإدراك، وقال جمع من السلف في تفسير الآية المذكورة، منهم عائشة رضي الله عنها: إن المراد ألهم لا يرونه في الدنيا. وعلى كلا القولين، فليس فيها حجة لمن أنكر الرؤية من أهل البحدع؛ لأن الآيات القرآنية الأخرى، التي سبق بيالها مع الأحاديث

<sup>· -</sup> سورة المطففين الآيات 22-24.

<sup>23-22</sup> سورة القيامة الآيتان -2

<sup>3 -</sup> سورة الأنعام الآية 103.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الشعراء الآية 61.

الصحيحة المتواترة كلها قد دلت على إثبات رؤية المؤمنين لرهم يوم القيامة، وفي الجنة. وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وأتباعهم من أهل السنة وشذت الجهمية والمعتزلة والإباضية فأنكروها، وقولهم من أبطل الباطل، ومن أضل الضلال، نسأل الله العافية والسلامة مما ابتلاهم به، ونسأل الله لنا وللموجودين منهم الهداية والرجوع إلى الحق.

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رجم عز وجل))(1)، فيرونه سبحانه وتعالى رؤية حقيقة وذلك أعلى نعيمهم، وأحب شيء إليهم، جعلنا الله وإياكم منهم.

وقد أجمع أهل الحق من أهل السنة والجماعة على هذه الرؤية، كما تقدم، وقد حكى ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري في كتابه: "مقالات الإسلاميين"، وحكى ذلك شيخ الإسلام ابن

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه، برقم 181.

تيمية رحمه الله، وذكر إجماع أهل السنة على ذلك. وذكر أن جمهور أهل السنة يكفرون من أنكر هذه الرؤية.

فجمهور أهل السنة والجماعة، يرون أن من أنكر هذه الرؤية فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية.

أما في الدنيا فإنه سبحانه لا يُرى فيها، فالرؤية نعيم عظيم، والدنيا ليست دار نعيم، ولكنها دار ابتلاء وامتحان، ودار عمل. فلهذا ادخر الله سبحانه رؤيته، ادخرها لعباده في الدار الآخرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه في الدنيا عند جمهور العلماء، كما سئل عن ذلك فقال: ((رأيست نوراً))(1) فلم ير عليه الصلاة والسلام ربه يقظة.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حـــ قي يعوت)) (2) أخرجه مسلم في صحيحه. فليس أحد يرى ربه في الدنيا أبداً، لا الأنبياء ولا غيرهم، وإنما يُرى في الآخرة سبحانه وتعالى.

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب في قوله عليه الـــسلام: " نـــور أنى أراه "، بــرقم .178.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، برقم  $^{2}$ 

فعلى المسلم أن يؤمن بهذا. وبكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق والنارحق، وأن أهل الإيمان يدخلون الجنة، ويرون ربح سبحانه في القيامة، وفي الجنة، كما يشاء سبحانه، وأن الكفار يصيرون إلى النار مخلدين فيها، نعوذ بالله من ذلك. وألهم عن ربهم محجوبون لا يرون سبحانه وتعالى لا في القيامة ولا في غيرها. بل هم عن الله محجوبون لكفرهم وضلالهم.

وأما العاصي فهو على خطر، لكن مآله إلى الجنة وإن دخل النار بــسبب معصيته فإنه لا يخلد فيها، بل يخرج منها فيصير إلى الجنة، كما تــواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليــه أهــل السنة، خلافاً للخوارج ومن تابعهم.

وأما المسلم الموحد العاصي فهو على خطر من دخول النار بمعاصيه، ومن تعذيبه في القبر بمعاصيه كما تقدم. ولكن مصيره إلى الجنة بعد ذلك وإن دخل النار، وإن جرى عليه بعض العذاب.

فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن العصاة لا يخلدون في النار، خلاف للخوارج والمعتزلة، ومن سار على نهجهم. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن العاصي الموحد المؤمن لا يخلد في النار، بل هو تحت مشيئة الله كما قال الله سبحانه:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (أ) الآية، فإن شاء الله عفا عنه و دخل مع إخوانه في الجنة، من أول وهلة، وإن لم يعف عنه صار إلى النار، وعذب فيها على قدر معاصيه، ثم بعد التعديب والتطهير يصير إلى الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال أهل السنة والجماعة، وقد يعذب العاصي في قبره، وقد يعذب في النار، لأنه مات على الزي، أو على شرب الخمر، أو على عقوق الوالدين، أو على الربا، أو على غير ذلك من الكبائر إن لم يعف الله عنه، وقد أخبر الله سبحانه في الآية السابقة أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه، كما أخبر الله سبحانه في آية أخرى أن من مات عليه فله النار، والعياذ بالله – مخلداً فيها لا يُغفر له. كما قال تعالى: {وَلَوْ أَشْرِكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (أ)، وقال سبحانه: {مَا كَانُ للمُسْرِكِينَ لَكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتَ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّار هُمْ خَالدُونَ} (أ).

<sup>48</sup> سورة النساء الآية -1

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الأنعام الآية 88.

<sup>17</sup> سورة التوبة الآية -3

وأما العاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له، وعفا عنه، فضلاً منه وجوداً، وكرماً بسبب أعماله الصالحة، أو بشفاعة الشفعاء، أو بمجرد فضله وإحسانه بدون شفاعة أحد، أو بأسباب أخرى من أعمال صالحة تكون سبباً لعفو الله، إلى غير ذلك من الأسباب هذا إذا لم يتب.

أما من تاب فإن الله جل وعلا يلحقه بإخوانه المؤمنين، من أول وهلة فضلاً منه وإحساناً.

ومن تمام حق الله عليك يا عبد الله في هذه الدار أن تعتني بصلاتك، وتحافظ عليها في جماعة مع إخوانك المسلمين، وأن تبتعد عن مشابهة المنافقين المتكاسلين عنها، الذين ذمهم الله في قوله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُراعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَليلًا} (1).

ومن حق الله عليك أن تؤدي الزكاة، زكاة مالك بكل عناية، طيبة بها نفسك، وأن تصوم رمضان كما أمرك الله، وأن تحج البيت مرة واحدة في العمر؛ لأن الله سبحانه أو جب عليك ذلك، مع الاستطاعة، وأن تؤدي ما أو جب الله عليك من بر والديك، وصلة أرحامك، وصدق الحديث، وأداء الأمانة والجهاد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآية 142.

في سبيل الله، إذا تيسر ذلك بالنفس وبالمال وباللسان.

وأنتم الآن عندكم جهاد، جهاد إخوانكم الأفغان للشرك بالله والشيوعية، هؤلاء الإخوان المجاهدون لهم حق عليكم أن تساعدوهم بالنفس والمال واللسان، فهم مجاهدون للشرك والإلحاد والشيوعية، فنوصيكم جميعاً بمساعدهم بالنفس والمال واللسان، ومن قال: إنه لا يساعد إلا فلاناً منهم، أو فلاناً فقد غلط وأخطأ، بل الواجب أن يساعد الجميع حتى يفتح الله عليهم، ويمكنهم من عدوهم، ومن جملتهم الشيخ جميل الرحمن، وفقهم الله جميعاً، ونصرهم على عدوهم. فكلهم مستحقون للمساعدة، وكلهم يجب أن يساعد، وكلهم بحمد الله على جهاد شرعى، وجهاد إسلامي. وما قد يقع من بعضهم من الخطأ والغلط يعالج بالتي هي أحسن، فكل بين آدم خطاء، فإذا وقع الخطأ والغلط من بعض القادة أو غيرهم، ينبه إلى خطئه، وليس أحد منهم معصوماً، بل يجب أن يبين له ما قد أخطأ فيه، ويوجه إلى الخير، ويجب أن يعان الجميع على البر والتقوى، وأن يجاهد مع الجميع بالنفس والمال واللسان؛ لأن جهادهم جهاد عظيم، وجهاد شرعى لأكفر دولة وأحبثها. ومكاتب هيئة استقبال التبرعـات موجـودة في الريـاض وغيرها، كلها تستقبل المساعدة للمجاهدين بأمر خادم الحرمين

الشريفين وفقه الله.

وهكذا إخواننا في فلسطين لهم حق على جميع الدول الإسلامية وأغنياء المسلمين أن يساعدوهم في جهادهم، وأن يقوموا حتى يتخلصوا من عدو الله اليهود.

فاليهود شرهم عظيم، وبالأؤهم كبير، وقد آذوا إحواننا المسلمين في فلسطين، فالواجب على الدول الإسلامية، وعلى جميع المسلمين القادرين، أن يساعدوهم في جهاد أعداء الله من اليهود، حتى يحكم الله بينهم وبين المسلمين، وهو خير الحاكمين، وذلك بنصر الله لهم على اليهود، وإخراجهم من بلاد المسلمين، أو الصلح بينهم وبين دولة فلسطين. صلحاً ينفع المسلمين، ويحصل به للفلسطينيين، إقامة دولتهم، وقرارهم في بلادهم، وسلامتهم من الأذى والظلم، فيجب على الدول الإسلمية أن تقوم بهذا الأمر حسب الطاقة والإمكان.

وأما بقاؤهم في حرب مع اليهود، وفي أذى عظيم، وضرر كبير على رجالهم ونسائهم وأطفالهم، فهذا لا يسوغ شرعاً، بل يجب على الدول الإسلامية والأغنياء والمسئولين من المسلمين أن يبذلوا جهودهم ووسعهم في جهاد أعداء الله اليهود، أو فيما يتيسر من الصلح، إن لم يتيسر الجهاد، صلحا عادلاً يحصل به

للفلسطينيين إقامة دولتهم على أرضهم، وسلامتهم من الأذى من عدو الله اليهود، مثلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة. وأهل مكة ذلك الوقت أكفر من اليهود؛ لأن المشركين الوثنيين أكفر من أهل الكتاب، فقد أباح الله طعام أهل الكتاب، والمحصنات من نسائهم، ولم يبح طعام الكفار من المشركين، ولا نساءهم وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض، وكان في هذا الصلح خير عظيم للمسلمين، وإن كان فيه غضاضة عليهم بعض الشيء، لكن رضيه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة العامة. فإذا لم يتيسر الاستيلاء على الكفرة، والقضاء عليهم، فالصلح جائز لمصلحة المسلمين، وأمنهم وإعطائهم بعض حقوقهم.

وهذا أمر مطلوب، وقد علم في الأصول المعتبرة، أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، ولهذا صالحهم صلى الله عليه وسلم عشر سنين، على وضع الحرب. وصبر على بعض الغضاضة في ذلك، لمصلحة المسلمين وأمنهم، حتى يتصلوا بالنبى صلى الله عليه وسلم، وحتى يسمعوا القرآن.

ولهذا كان صلحاً عظيماً، وفتحاً مبيناً، نفع الله به، وصار الناس يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة ودخل

بسبب هذا الصلح جمع غفير، وأمم كثيرة في الإسلام، دخلوا في دين الله، وتركوا الكفر بالله عز وجل، فعلى جميع المسلمين أيضاً، أن يتعاونوا على البر والتقوى، ويتواصوا بالحق والصبر عليه، ويتعلموا دينهم ويتفقهوا فيه، حتى يكونوا على بصيرة بجهادهم، وسلمهم وصلحهم وحرهم.

هكذا يجب على المسلمين أن يتعلموا، فالإنسان ما خلق عالماً، بل خلق جاهلاً، قال تعالى: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (1). فالواحب على الجميع من الرجال والنساء التعلم والتفقه في الدين، من طريق المكاتبة، ومن طريق سماع المقالات العلمية في إذاعة القرآن الكريم، وغيرها، ومن برنامج نور على الدرب، فهو برنامج مفيد عظيم. وهو يذاع كل ليلة مرتين في نداء الإسلام، وفي إذاعة القرآن الكريم، وهذا البرنامج له فائدته العظيمة، وكذلك سماع المواعظ والمحاضرات التي تذاع في إذاعة القرآن الكريم وغيرها. وكذا العناية بخطب الجمعة، والاستفادة منها ومن المحاضرات والتي يقوم ها العلماء، وحضور حلقات العلم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 78.

وهذا واجب على الجميع، على الرجال والنساء أن يتعلموا ويتفقه وافي دينهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))<sup>(1)</sup>. فخيار الناس أهل القرآن الذين يتعلمون ويعلمونه الناس ويعملون به. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين))<sup>(2)</sup>، وهذا يدل على أن الذي لا يتفقه في الدين ما أراد به خيراً، نسأل الله العافية.

فالواجب التعلم والتفقه في الدين، على الرجال والنساء، قال عليه الصلاة والسلام: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة))(3).

فأوصيكم جميعاً أيها الأخوة من الرجال والنساء، وأوصي جميع من تبلغــه هذه الكلمة أن يتقي الله، وأن يتعلم ويتفقه في

القرآن وعلمه، بـرقم من تعلم القرآن وعلمه، بـرقم من تعلم القرآن وعلمه، بـرقم  $^{1}$  . 5027

<sup>71</sup> من يرد الله به خيرا يفقه في السدين، بسرقم  $^2$  مسلم في كتاب الزكاة، باب النهى عن المسألة، برقم  $^2$  .

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، برقم 2699.

الدين، وأن يعتني بكتاب الله القرآن الكريم، وأن يكثر من تلاوته، ويحفظ ما تيسر منه، فإنه كتاب الله، فيه الهدى والنور، كما قال الله سبحانه: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} (1)، وقال تعالى: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هَدًى وَشَفَاءٌ وَنَقَلَ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ هُدًى وَشَفَاءٌ وَيَقُول سبحانه: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ ثُرْحَمُونَ } (3)، ويقول جل وعلا: {وَنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَالْكِتَابُ الْكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ } (4). ويقول سبحانه: تبيّانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ } (4). ويقول سبحانه: {كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَرُوا آيَاته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ } (5)، فالوصية للجميع العناية بالقرآن الكريم، والإكثار من تلاوته، وتدبر معانيه، فالوصية للجميع العناية بالقرآن الكريم، والإكثار من تلاوته، وتدبر معانيه، والسؤال عما أشكل عليك، وإذا كنت طالب علم، وهكذا المرأة إذا كانت طالب علم، وهكذا المرأة إذا كانت طالبة علم، فعلى كل منهما أن يطالع ويراجع كتب التفسير المعروفة أشكل عليه، كتفسير ابن كثير، والبغوي وغيرهما من كتب التفسير المعروفة التي تذكر الأدلة.

 <sup>1 -</sup> سورة الإسراء الآية 9.

<sup>-2</sup> سورة فصلت الآية 44.

<sup>3 -</sup> سورة الأنعام الآية 155.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النحل الآية 89.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة ص الآية 29 .

فعلى طالب العلم من الرجال والنساء، أن يتأمل ويتدبر ويتفقه ويستعلم، وهكذا العامة عليهم أن يسألوا، ويسمعوا خطب الجمعة والمحاضرات، والندوات ونور على الدرب الذي يسره الله في كل ليلة، ففيه سؤالات وأجوبة مهمة تفيد من يسمعها إذا قصد الفائدة.

أما التهاون والإعراض فهذا من عمل الكفار، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} (1)، وقال سبحانه: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ } (2)، فالواجب البتعلم والتفقه في الدين، وسؤال أهل العلم عما أشكل. وهذا كتاب الله بين أيدينا فيه الهدى النور. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا تدل على الحق وترشد إليه، وتبين ما قد يخفى من كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

والعلماء موجودون بحمد الله، نسأل الله أن يبارك فيهم،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الأحقاف الآية 3.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة الكهف الآية  $^{2}$ 

<sup>44</sup> سورة النحل الآية -3

ويعينهم على أداء الواجب، ويكثرهم ويمنحهم التوفيق، ويوفقهم لكل حير، ويعينهم على ما ينفع الأمة في دينها ودنياها إنه جواد كريم.

وقد أخذ الله الميثاق بذلك، وعلى الناس أن يتعلموا ويتبصروا، ويسألوا ولا يستحيوا من طلب العلم، فإن الله لا يستحي من الحق، فأم سُليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها قالت والناس يسمعون: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا هي رأت الماء))(1)، يعني المني.

فإذا احتلم الرجل أو المرأة في النوم في الليل والنهار فعليهما الغسل إذا رأيا المني. فإذا لم يريا المني فلا غسل عليها. وهكذا إذا قبل زوجته، أو نظر إليها، أو تفكر وأنزل المني عليه الغسل، وهكذا إذا قبلت زوجها، أو نظرت إليه أو تفكرت، ثم أنزلت المني فعليها الغسل.

فالتعلم والتفقه في الدين من أهم الواجبات. ولاسيما في

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، بــرقم 282، ومــسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم 313.

عصرنا هذا عصر الغربة وقلة العلم والعلماء. فالواجب التعلم والتفقه في الدين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين))<sup>(1)</sup> متفق على صحته.

ومما يبشر بالخير أن في كل مكان بحمد الله، يقظة عظيمة، وصحوة ظاهرة، ورغبة في التعلم والتفقه في الدين، في هذه البلاد وفي أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي أفريقيا. ففي كل بحمد الله حركة إسلامية، ونشاط إسلامي، نـسأل الله أن يسدد رأيهم، وأن يعينهم على كل خير، ونسأل الله أن يصلح القائمين على كل نشاط إسلامي، كما نسأله تعالى أن يمنحهم القادة الصالحين. والعلماء الموفقين، حتى يقودوا هذه الحركات الطيبة إلى الهدى وإلى الأمام، على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى.

وعلى كل منا أن يعتني بهذا الأمر، ويساهم فيه بقدر طاقته في تعليم الناس وتوجيههم إلى الخير بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وعلى كل منا أن ينصح لله ولعباده عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((الله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم))(2) رواه مسلم في صحيحه.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – سبق تخریجه.

<sup>.55</sup> مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم  $\frac{1}{2}$ 

ومن النصيحة لله ولعباده الدعاء لولاة أمور المسلمين، وحكامهم بالتوفيق والهداية والصلاح في النية والعمل، وأن يمنحهم الله البطانة الصالحة، التي تعينهم على الخير، وتذكرهم به.

<sup>1 –</sup> سورة العنكبوت الآية 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران الآية 159.

وهذا حق على كل مسلم في كل مكان، في هذه البلاد وفي غيرها، الدعوة لولاة الأمر بالتوفيق والهداية، وحسن الاستقامة، وصلاح البطانة، وأن يعينهم الله على كل خير، وأن يسدد خطاهم ويمنحهم التوفيق لما فيه صلاح العباد والبلاد.

فكل مسلم يدعو الله لولاة أمور المسلمين بأن يصلحهم الله وأن يسردهم للصواب، وأن يهديهم لما يرضيه سبحانه هكذا يجب عليك يا عبد الله أن تدعو لولاة الأمور، بأن يهديهم الله ويردهم للصواب، إذا كانوا على غير الهدى، تدعو الله لهم بالهداية والصلاح، حتى يستقيموا على أمر الله، وحتى يحكموا شريعة الله؛ ففي تحكيم شريعة الله صلاح الجميع في كل مكان، وفي تحكيم شريعة الله، واتباع كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلاح الدنيا والآخرة؛ لأن الله إذا عرف من عبده نية صالحة وعزيمة صادقة، سدد رأيه وأعانه على كل عمل يرضيه في أي مكان؛ لأن في اتباع صادقة، سدد رأيه وأعانه على كل عمل يرضيه في أي مكان؛ لأن في اتباع الشريعة، وتعظيم أمر الله ورسوله صلاح أمر الدنيا والآخرة.

فكل مسلم في دولته عليه أن يسأل الله لها التوفيق والهداية، وينصح لها، ويعينها على الخير، ويسأل الله لها التوفيق والسداد، ولا يسأم ولا يضعف، وعليه أن يستعمل الحكمة

والأسلوب الحسن، والكلام الطيب، لعل الله يجعله مباركاً في دعوته ونصيحته، فيكون سبباً لهداية من أراد الله له الهداية، من أمير أو حاكم أو غيرهما ممن لسه شأن في الأمة؛ لأن هداية المسئول وهداية من له شأن في الأمة، ينفع الله بحال العباد والبلاد ويقتدي به الكثير من الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))<sup>(1)</sup>، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خير لدعوة اليهود: ((لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من هر النعم))<sup>(2)</sup>.

وهذه نعمة عظيمة، لا تتم إلا بالصدق والإخلاص والصبر، والحذر من الأسلوب الشديد العنيف، الذي ينفر الناس من الحق، ويسبب الفتن والشرور، بل على الداعي إلى الله، والناصح لدين الله أن يتحرى الأساليب المناسبة التي تعين على قبول الحق، وعلى الرضا به وتنفيذه، وعلى المسلم أيضاً أن يجتهد فيما يصلح دنياه، كما يجتهد في صلاح دينه، وصلاح أهل بيته، فأهل البيت لهم حق عليك كبير، بأن تجتهد في إصلاحهم وتوجيههم إلى الخير؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>-2</sup> سبق تخریجه.

## $(1)^{(1)}$ النَّاسُ وَالْحجَارَةُ

فعليك أن تجتهد في إصلاح أهل بيتك، وهم زوجتك وأولادك الـذكور والإناث، وإخوانك، فجميع أهل البيت تجتهد في تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم وتحذيرهم مما حرم الله؛ لأنك مسئول عنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته)).

فعلينا أن نجتهد في صلاحهم، من جهة الإخلاص لله في جميع الأعمال، والصدق في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان به، ومن جهدة الصلاة وغيرهما مما أمر الله به سبحانه، ومن جهة البعد عن محارم الله.

<sup>6</sup> سورة التحريم الآية 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم 893، ومـــسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، برقم 1829.

<sup>- 134 -</sup>

فعلى كل واحد من الرجال والنساء النصح في أداء ما يجب عليه، فالمرأة عليها أن تجتهد، والرجل كذلك، إذ صلاح البيوت من أهم الأمور، قالله الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالْصَلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} (أ)، وقال سبحانه عن نبيه إسماعيل: {وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهَا} أَوْلُ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا \* وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْصَلَاةِ وَالزَّكَاة وَكَانَ عَنْدَ رَبِّه مَرْضيًّا } (أ).

فينبغي التأسي بالأنبياء والأخيار، والعناية بأهل البيت، لا تغفل عنهم يا عبد الله، من زوجة أو أم، أو أب أو جد، أو إخوة، أو أولاد. عليك أن تحتهد في صلاحهم، وأن تأمر بنيك وبناتك بالصلاة لسبع، وتضربهم عليها لعشر ضرباً خفيفاً يعينهم على طاعة الله، ويعودهم أداء الصلاة في وقتها حتى يستقيموا على دين الله ويعرفوا الحق كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فكل واحد منا عليه ذلك الدور، وكل امرأة عليها ذلك، فعلى المرأة والرجل التعاون على البر والتقوى في صلاح البيوت،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة طه الآية 132.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة مريم الآيتان 54، 55.

وتحذير الأولاد مما يضرهم، فيعلمون ما أوجب الله عليهم ذكوراً وإناثاً، وينهون عما حرم الله عليهم، كالتخلف عن الصلوات، وشرب المسكر، وتعاطي المخدرات والتدخين، وحلق اللحى أو تقصيرها، وإسبال الثياب، والنميمة والغيبة، وسماع الأغاني والملاهي، وغير ذلك من المعاصي. هذا مما يجب عليك نحو ولدك وأحتك، وغيرهما من أهل البيت.

فالتعاون واجب على البر والتقوى؛ لأن الله يقول: {وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا اللّهِ وَرَاصَوْا بِالصَّبْرِ } (أك). اللّذينَ آمنوا الله الزمان، وفي الزمان الحاضر، وفيما يأتي من الزمان، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله إيماناً صادقاً، ثم نفذوا وفيما يأتي من الزمان، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله إيماناً صادقاً، ثم نفذوا الإيمان وحققوه بالأعمال الصالحة، بفعل ما أوجب الله، وترك ما حرم الله، ثم تواصوا بالحق، فدعوا إلى الله، وعلموا الناس وأرشدوهم وتواصوا بالصبر.

هؤلاء هم الناجون، وهم الرابحون وهم السعداء في

<sup>· -</sup> سورة المائدة الآية 2.

<sup>-2</sup> سورة العصر.

الدنيا والآخرة، وهكذا قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ بعضاً، ولا ينم بعضهم بعضاً، ولا ينم بعضهم بعضاً، ولا ينم بعضهم على بعض، ولا يخونه في الأمانة، ولا يؤذيه ولا يظلمه، ولا يشهد عليه بالزور، إلى غير ذلك من الأعمال والأقوال التي تنافي الولاية والحبة. فهم إخوة أحباب. متعاونون على كل خير ثم قال سبحانه وبحمده: {يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ}، والمعنى ألهم لا يسكتون عن إنكار المنكر، ولا يداهنون بل كل منهم يأمر أخاه بالمعروف، وينهاه عن المنكر، بالكلام الطيب والأسلوب منهم يأمر أخاه بالمعروف، وينهاه عن المنكر، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ثم قال سبحانه: {ويُقيمُونَ الصَّلَاةَ ويُؤثّونَ الزَّكَاةَ ويُطيعُونَ اللَّهَ، ويتباعدون والمؤمنات الصادقات، هَذا شَالُهم، يستقيمون على دين الله، ويتباعدون عن محارم الله، ويقفون عند حدود الله، ويرشدون الناس إلى الخير، وينصحوهم بعبارات حسنة، وأسلوب جيد، مع الإخلاص لله، والصبر والمصابرة.

وهكذا المؤمن يسعى في أمور دنياه، لا يكون كلاً على الناس، يكتسب الكسب الحلال، ويبيع ويشتري، ويفعل كل ما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التوبة الآية 71.

<sup>2 -</sup> me سورة التوبة الآية 71.

يصلح أمر دنياه، فيتخذ المزرعة، كما كان الأنصار رضي الله عنهم، ويبيع ويشتري كما كان المهاجرون رضي الله عنهم، لا يكون عالة على الآخرين يسألهم ويشق عليهم، بل يجتهد في أن يغنيه الله عن الناس يتعاطى الأسباب المشروعة، والكسب الحلال، ويجتهد في طلب الرزق بالطرق المباحة والشرعية، من بيع وشراء، وزراعة وحرفة أخرى مباحة، كالحدادة والنجارة والخرازة والخياطة، أو يشتغل عند الناس في مزارعهم وفي بنائهم، وفي غير ذلك من الأعمال المباحة، فيستخدم هذا الجسم الذي أنعهم الله به عن طاعة الله ورسوله، وفي كسب الحلال الذي يغنيه الله به عن الناس، ويشرع له أن يتعاطى الأدوية المباحة التي يعينه الله بما على بقاء صحته وسلامة جوارحه.

والخلاصة: أن المشروع للمسلم أن يفعل الأسباب المباحة التي تنفعه في دنياه وأخراه، وفي صحة بدنه، وفي كسب الحلال، وترك الحرام، وفي الاستغناء عن الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير))، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء

فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان)) (1) رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)) (2) رواه البخاري في الصحيح. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب? فقال: ((عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور)) (3) أخرجه البزار وصححه الحاكم.

فأنت يا عبد الله اجتهد في طلب الرزق، واكتسب الحلال واستغن عن الحاجة إلى الناس، وسؤالهم، وعليك بالكسب الحلال، الطيب البعيد عن الغش والخيانة والكذب، واكتسب المباح بالصدق وأداء الأمانة سواء كان ذلك في بيع وشراء أو تجارة أو حدادة أو خرازة أو كتابة أو بناء أو غير ذلك من الأعمال المباحة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك الضجر، برقم 2664.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، برقم 2072.

<sup>3 -</sup> أخرجه البزار في مسنده ج9 ص183 برقم 3731.

<sup>- 139 -</sup>

محقت بركة بيعهما))<sup>(1)</sup> متفق على صحته.

أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه، وأن يرزق الجميع الاستقامة على الحق، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يوسلح أحوال المسلمين جميعاً في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه، ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، ويجعلهم هداة مهتدين، صالحين مصلحين، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عبده، وإلى الشعوب بها، وأن يعيذهم من نزغات الشيطان، ومضلات الفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفق المسلمين في كل مكان للفقه في الدين، والاستقامة عليه، والتعاون على البر والتقوى، وأن يعيننا وإياكم على كل ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى

س1: أنا أحب الدعوة إلى الله ومتحمس لها، ولكن ليس عندي أسلوب حسن، فهل يكفى في ذلك اختياري شريطاً

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان و لم يكتما، برقم 2079، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع، برقم 1532.

<sup>- 140 -</sup>

## لأحد العلماء والدعاة وإهداؤه لأقاربي والمسلمين عامة $(^{(1)})$

ج: نعم الشريط إذا كان من عالم معروف بحسن العقيدة وسعة العلم، إذا أهديته إلى إخوانك فقد أحسنت، ولك مثل أجره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))<sup>(2)</sup> رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما أنت فلا مانع من أن تتكلم بما تعلم من الحق بالأسلوب الحسن، مثل حث الناس على الصلاة في الجماعة، وأداء الزكاة وتحذيرهم من الغيبة والنميمة، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم وما حرم الله من الفواحش؛ لأن هذه الأمور وأمثالها معلومة للمسلمين من العلماء وغيرهم.

س2: نريد من سماحتكم تشجيع الدعاة وطلبة العلم على إقامة الدروس والمحاضرات في كافة أنحاء البلاد، حيث لوحظ الجفاء في بعض المناطق، وقلة الدعاة وتكاسل طلبة

<sup>1 -</sup> ضمن الأسئلة التي طرحت على سماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في مستحد الراجحيي بالرياض يوم 1411/11/14هـ بعنوان: (واحب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

العلم وإحجامهم عن الدروس والمحاضرات، مما يسبب انتشار الجهل وعدم العلم بالسنة، وانتشار الشركيات والبدع حفظكم الله؟

ج: لاشك أن الواجب على العلماء أينما كانوا أن ينشروا الحق، وينشروا السنة ويعلموا الناس، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك، بل يجب على أهل العلم أن ينشروا الحق بالدروس في المساجد التي حولهم وإن كانوا غير أئمة فيها. وفي خطب الجمعة من أئمة الجوامع يجب على كل واحد أن يعتني بخطب الجمعة، ويتحرى حاجة الناس وهكذا المحاضرات والندوات يجب على القائمين بها أن يتحروا حاجة الناس ويبينوا لهم ما قد يخفي عليهم من أمور دينهم، وما يلزم نحو إخوالهم من الجيران وغيرهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وتعليم الجاهل بالرفق والحكمة. ومتى سكت العلماء ولم ينصحوا ولم يرشدوا الناس تكلم الجهال فضلوا وأضلوا، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا

فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)) (1) رواه الإمام البخاري في صحيحه. فنسأل الله السلامة من كل سوء لنا ولإخواننا المسلمين.

و. كما ذكرنا يعلم أن الواجب على أهل العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل مكان أن يعلموا الناس وأن يرشدوهم عما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أشكل عليهم في ذلك وجب عليهم أن يراجعوا الكتاب والسنة ويراجعوا كلام أهل العلم. فالعالم يتعلم إلى أن يموت ويتعلم ليعلم ما أشكل عليه، ويراجع كلام أهل العلم العلم بالأدلة حتى يفتي الناس ويعلمهم على بصيرة، وحتى يدعو إلى الله على بصيرة.

فالإنسان في حاجة إلى العلم إلى أن يموت ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم، فكل إنسان محتاج إلى طلب العلم والتفقه في الدين ليعلم ويستعلم، فيراجع القرآن الكريم ويتدبره ويراجع الأحاديث الصحيحة وشروحها، ويراجع كلام أهل العلم حتى يستفيد، ويتضح له ما أشكل عليه، ويعلم للناس مما علمه الله، سواء كان في بيته أو في المدرسة أو في المعهد أو في المحامعة أو في

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم برقم 100.

<sup>- 143 -</sup>

المساجد التي حوله أو في السيارة أو في الطائرة أو في أي مكان، أو في المقبرة إذا حضر عند الدفن، ولم ينقض القبر بأن جلسوا ينتظرون، يذكرهم بالله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.

والمقصود أن العالم ينتهز الفرصة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب، ولا يضيع الفرصة، بل ينتهزها ليذكر ويعلم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم. والله ولي التوفيق.

س3: نال بعض العلمانيين من الدعاة، ومن بعض طلبة العلم، وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها، وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين، فاختلط عليهم الأمر. ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية، والله يرعاكم؟

ج: يجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وألا يأخذ الفتوى ممن هب ودب، لا مكتوبة ولا مذاعة، ولا من أي طريق لا يتثبت منه. سواء كان القائل علمانيا أو غير علماني، لا بد من التثبت في الفتوى؛ لأنه ليس كل من أفتى يكون أهلاً للفتوى، فلا بد من التثبت.

والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه فلا يعجل في الأمور، ولا يأخذ

الفتوى من غير أهلها، بل يتثبت حتى يقف على الصواب، ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة، وفضل العلم حتى يحتاط لدينه، قل تعلى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (1)، وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة، فلا يسأل من يُتهم في دينه، أو لا يُعرف علمه، أو يعرف بأنه منحرف عن جادة أهل السنة.

س4: إن هداية الناس غمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس، ولكن من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشاراً عبر الصحافة، وكافة وسائل الإعلام ومناهج التدريس، فما موقف الدعاة والعلماء من هذا؟

ج: هذه واقعة منتشرة في الزمان كله، وحكمة أرادها الله سبحانه كما قال تعالى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} (2)، ويقول سبحانه: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (3). لكن هذا يختلف: ففي بلاد يكثر، وفي بلاد يقل، وفي قبيلة

 <sup>1 -</sup> سورة النحل الآية 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة يوسف الآية 103.

<sup>3 -</sup> سورة الأنعام الآية 116.

يكثر، وفي قبيلة يقل، وأما بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير الهدى، ولكن هذا يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول، وفي بعض البلاد، وبعض القرى، وبعض القبائل.

فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا، وألا يكون أهل الباطل أنشط منهم. بل يجب أن يكونوا أنشط من أهل الباطل، في إظهار الحق والدعوة إليه أينما كانوا، في الطريق وفي السيارة، وفي الطائرة وفي المركبة الفضائية، وفي بيته وفى أي مكان. عليهم أن ينكروا المنكر بالتي هي أحسن، ويعلموا بالتي هي أحسن، بالأسلوب الطيب، والرفق واللين، يقول الله عز وجل: {ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ} أَنُّ ويقول سبحانه: إلْحَكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ ويقول سبحانه: عَوْلِكَ } ويقول الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِظَ الْقَلْبِ لَانْفَ ضَرُوا مِنْ عَلَى خير فله مثل حَوْلِكَ } ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))(3)، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء ألا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه))(4).

 <sup>125</sup> سورة النحل الآية 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة آل عمران الآية 159.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سبق تخریجه.

<sup>4 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، برقم 2594.

فلا يجوز لأهل العلم السكوت وترك الكلام للفاجر والمبتدع والجاهل، فإن هذا غلط عظيم، ومن أسباب انتشار الشر والبدع، واختفاء الخير وقلته وخفاء السنة. فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق، ويدعوا إليه، وأن ينكروا الباطل ويحذروا منه، ويجب أن يكون ذلك عن علم وبصيرة، كما قال الله عز وجل: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ} أَن وذلك بعد العناية بأسباب تحصيل العلم، من الدراسة على أهل العلم وسؤالهم عما أشكل، وحضور حلقات العلم والإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبره، ومراجعة الأحاديث الصحيحة، حتى تستفيد وتنشر العلم كما أخذته عن أهله بالدليل، مع الإخلاص والنية الصالحة والتواضع، ويجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة، وألا يكون أهل الباطل ويجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة، وألا يكون أهل الباطل وهذا واجب العلماء شيوخاً وشباباً أينما كانوا، بأن ينشروا الحق بالأدلة الشرعية، ويرغبوا الناس فيه، وينفروهم من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة يوسف الآية 108.

 <sup>1 -</sup> سورة المائدة الآية 2.

<sup>-2</sup> سورة العصر.

## -5 الدعوة إلى الله وأسلوبها المشروع $^{(1)}$

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله قائد الغر المحجلين وإمام الدعاة إلى رب العالمين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد: فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء باخوة في الله وأبناء كرام في هذا المكان المبارك في مكة المكرمة وفي رحاب البيت العتيق للتناصح والتواصي بالدعوة إلى الله عز وجل وبيان ثمراتما وفوائدها وأسلوبها، أسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاءً مباركاً، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتم، وأن يرزقهم جميعاً الفقه في الدين والاستقامة عليه إنه جل وعلا جواد كريم، ثم أشكر القائمين على جامعة أم القرى وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي

<sup>1 –</sup> محاضرة ألقاها سماحته في جامعة أم القرى بمكة المكرمـــة، ونـــشرت في المجمـــوع ج6 ص

الدكتور: راشد بن راجح مدير هذه الجامعة على دعوته لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يبارك في جهود الجميع ويكللها بالصلاح والنجاح، وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن وطوارق المحن إنه سميع قريب.

أيها الإخوة في الله عنوان هذه المحاضرة: الدعوة إلى الله سبحانه وأسلوها المشروع. الدعوة إلى الله شألها عظيم، وهي من أهم الفروض والواجبات على المسلمين عموماً وعلى العلماء بصفة خاصة، وهي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم الأئمة فيها عليهم الصلاة والسلام، فالدعوة إلى الله طريق الرسل وطريق أتباعهم إلى يوم القيامة، والحاجة إليها بل الضرورة معلومة، فالأمة كلها من أولها إلى آخرها بحاجة شديدة، بل في ضرورة إلى الدعوة إلى الله، والتبصير في دين الله، والترغيب في التفقه فيه والاستقامة عليه، والتحذير مما يضاده أو يضاد كماله الواجب أو ينقص ثواب أهله ويضعف إيماهم.

فالواجب على أهل العلم بشريعة الله أينما كانوا أن يقوموا بمهمة الدعوة؛ لأن الناس في أشد الضرورة إلى ذلك في مشارق الأرض ومغاربها، ونحن في غربة من الإسلام وقلة من علماء الحق، وكثرة من أهل الجهل والباطل والشر والفساد، فالواجب

على أهل العلم بالله وبدينه أن يشمروا عن ساعد الجد، وأن يستقيموا على الدعوة وأن يصبروا عليها يرجون ما عند الله من المثوبة ويخيشون مغبة التأخر عن ذلك والتكاسل عنه، والله سبحانه وتعالى أوجب على العلماء أن يبينوا، وأوجب على العامة أن يقبلوا الحق وأن يستفيدوا من العلماء وأن يقبلوا النصيحة، يقول الله عز وجل: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى وان يقبلوا النصيحة، يقول الله عز وجل: أومَنْ أحسن الناس قولاً من الله وعمل صابحاً وقال إنّني مِن المُسلمين أله الله واحسن الناس قولاً من دعا إلى الله وأرشد إليه وعلم العباد دينهم وفقههم فيه، وصبر على ذلك وعمل بدعوته، ولم يخالف قوله فعله ولا فعله قوله، هؤلاء هم أحسسن الناس قولاً، وهم أصلح الناس وأنفع الناس للناس وهم الرسل الكرام والأنبياء وأتباعهم من علماء الحق. فالواجب على كل عالم وطالب علم أن يقوم بهذا العمل حسب طاقته وعلمه وقد يتعين عليه إذا لم يكن في البلد أو في المكان الذي وقع فيه المنكر غيره فإنه يجب عليه عيناً أن يقول الحق وأن يدعو إليه، وعند وجود غيره يكون فرض كفاية إذا قام به للبعض كفي وإن سكتوا عنه أثموا جميعاً، فالواجب على أهل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة فصلت الآية 33.

العلم بالله وبدينه أن ينصحوا لله ولعباده، وأن يقوموا بواجب الدعوة في بيوهم ومع أهليهم وفي مساجدهم وفي طرقاهم وفي بقية أنحاء قريتهم وبلادهم وفي مراكبهم من طائرة أو سيارة أو قطار أو غير ذلك. فالدعوة مطلوبة في كل مكان أينما كنت والحاجة ماسة إليها أينما كنت، فالناس في الطائرة محتاجون، وفي القطار محتاجون، وفي الطائرة محتاجون، وفي الله الله عني همم أولا السفينة محتاجون إلى غير ذلك، وأهلك كذلك يلزمك أن تعني همم أولا كما قال الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ الصلاة والسلام: {وأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاة وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا } وقال عز وجل لنبيه وخليله محمد عليه سبحانه: {وأذكر في الْكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا \* وَكَانَ عَنْكَ رَبِّه وَلَا تَعْنَ بَاهله ووالديه وأولاده وأولاده وأحوانه إلى غير ذلك يعلمهم ويرشدهم

<sup>6</sup> سورة التحريم الآية 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة طه الآية 132.

<sup>3 -</sup> سورة مريم الآيتان 54، 55.

ويدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كما قال عز وجل: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (أ) ثم قال سبحانه: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} يعني من كان بحذه الصفة فهو المفلح على الحقيقة على الكمال، وقد أمر الله بالدعوة في بحذه الصفة فهو المفلح على الحقيقة على الكمال، وقد أمر الله بالدعوة في آيات ورغب فيها سبحانه كما في قوله عز وجل: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله } (أكم الله عَلَى الله على بالحكمة وسبحانه: إلا عُمَن أَحْسَن أَوْل الله على بالحكمة الله على الله على بصيرة هي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبيل أتباعه من أهل العلم كما قال الله عز وجل: {قُلْ هَذِهِ سَبيلِي أَدْعُو الله عَلَى بَصِيرة أَنَا وَمَن اتَّبَعَني } (4).

فالواجب علينا جميعاً أن نعني بهذه المهمة أينما كنا، والواجب على أهــل العلم كما تقدم أن يعنوا بما غاية العناية،

 <sup>104</sup> سورة آل عمران الآية 104.

<sup>2</sup> سورة فصلت الآية 33.

<sup>3 -</sup> سورة النحل الآية 125.

<sup>4 -</sup> سورة يوسف الآية 108.

ولاسيما عند شدة الضرورة إليها في هذا العصر فإن عصرنا يعتبر عصر غربة للإسلام؛ لقلة العلم والعلماء بالسنة والكتاب ولغلبة الجهل، وكثرة السشرور والمعاصي وأنواع الكفر والضلال والإلحاد، فالواحب حيننذ يتأكد على العلماء في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته وأداء واحب وترك معصيته. يقول سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ} أَن ويقول سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ} أَن ويقول عنو وحل: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبُوا الطَّعُوتَ} (ألقي وهذه العبادة هي التي خلقنا والجَتنبُوا الطَّعُوتَ} (ألقي وهذه العبادة هي التي خلقنا من بيالها للناس من أهل العلم، وهي الإسلام والهدى وهي الإيمان والبر والتقوى، من بيالها للناس من أهل العلم، وهي الإسلام والهدى وهي الإيمان والبر والتقوى، هذه هي العبادة التي خلقنا لها أن نطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي، وأن نخصه بالعبادة دون كل ما سواه، وهذه الطاعة تسمى عبادة؛ لأنك تؤديها بذل وخضوع لله، والعبادة ذل وخضوع لله عـز وحل وانكسار بين يديه بطاعة أوامره وترك نواهيه، وأصلها

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الذاريات الآية 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة الآية 21.

<sup>36</sup> سورة النحل الآية -3

وأساسها توحيده، والإخلاص له، وتخصيصه بالعبادة وحده دون كل ما سواه، والإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم فعل ما أوجب الله من بقية الأوامر وترك ما نحصى الله عنه، هذه هي العبادة، وهذه هي التقوى، وهذه هي الإسلام الذي قال الله فيه: عنه، هذه هي العبادة، وهذه هي التقوى، وهذه هي الإسلام الذي قال الله فيه جل إن الدين عند الله الإسلام الذي قال الله ورسوله والإيمان أمنوا آمنوا بالله ورسوله الإيمان أيضاً الذي قال الله والسلام وهو العبادة الذي عن الطريق. وهذا هو الإيمان وهو الهدى وهو الإسلام وهو العبادة التي خلقنا لها وهو البر، فهي ألفاظ متقاربة المعنى، معناها طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله فقد آمن به، ومن استقام على دين الله فقد أخذ بالإسلام، وأخذ بالهدى كما قال تعالى: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} الله ومن

 <sup>19</sup> سورة آل عمران الآية 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النساء الآية 136.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، برقم 35.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النجم الآية 23.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة الآية 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة الآية 189.

<sup>3 -</sup> سورة الانفطار الآية 13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النجم الآية 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة البقرة الآية 189،.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - سورة البقرة الآية 177.

 $<sup>^{7}</sup>$  – سورة الانفطار الآية 13.

في قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (1)، وقال سبحانه: {وَمَنْ لَيُعْبَعُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (2). فالدَّعُوة إلى الله حل وعلا دعوة إلى هذا الأمر، دعوة إلى عبادة الله السي خلقنا لها، دعوة إلى الاستقامة على ذلك، دعوة إلى طاعة الله ورسوله، دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى البر، دعوة إلى الإيمان، والمعنى أنك تدعو الناس إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له، وطاعة أوامره وترك نواهيه، وهذا الذي تدعو إليه يسمى إسلاماً ويسمى عبادة، ويسمى تقوى، ويسمى طاعة الله ورسوله، ويسمى براً ويسمى هدى ويسمى صلحاً وإصلاحاً كلها أسماء متقاربة المعنى.

فعلى الدعاة إلى الله وهم العلماء أن يبسطوا للناس هذا الأمر، وأن يشرحوه، وأن يوضحوه، أينما كانوا مشافهة؛ في خطب الجمعة وفي الدروس، وفي المواعظ العامة، وفي المناسبات التي تحصل بينهم، يبينون للناس هذه الأمور ويوضحونها للناس، وينتهزون الفرص في كل مناسبة؛ لأن الضرورة تدعو إلى ذلك

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 19.

<sup>.85</sup> سورة آل عمران الآية -2

والحاجة الشديدة تدعو إلى ذلك لقلة العلم والعلماء وكثرة الحاجة والصرورة إلى البيان، وهكذا يكون التعليم والتوجيه من طريق المكاتبات، ومن طريق المالمات الهاتفية، لا يتأخر العالم عن أي طريق يبلغ فيه العلم تارة بالكتب، وتارة بالخطب في الجمع وفي الأعياد وغيرها، وتارة بتأليف الرسائل التي تنفع الناس. فالواجب أن يكون وقت العالم معمورا بالدعوة والخير وأن لا يشغله شاغل عن دعوة الناس وتعريفهم بدين الله، أن تكون أوقاته معمورة بطاعة الله، والدعوة إلى سبيله والصبر على ذلك كما صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرة أَنَا وَمَنِ اثّبَعني} أنا من أراد من أهل العلم أن يكون من أتباعه على الحقيقة فعليه بالدعوة إلى الله على بصيرة حين يكون من أتباعه على الحقيقة، ينفع الناس وينفع نفسه، ثم له بيدالك مشل يكون من أتباعه على الحقيقة، ينفع الناس وينفع نفسه، ثم له بيدالك مشل أجورهم ولو كانوا ملايين، هذه نعمة عظيمة وفائدة كبيرة، لك يا عبد الله الداعي إلى الله، لك مثل أجور من هداه على يديك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) في وهذا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة يوسف الآية 108.

<sup>-2</sup> سبق تخریجه.

أمر عظيم من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله، دعوت كافراً فأسلم يكون لك مثل أجره، دعوت مبتدعاً فترك البدعة يكون لك مثل أجره، دعوت إنساناً يتعامل بالربا فأطاعك يكون لك مثل أجره، دعوت إنــساناً عاقــاً لوالديه فأطاعك وبر والديه يكون لك مثل أجره، دعوت إنساناً يغتاب الناس فترك الغيبة يكون لك مثل أجره، وهكذا، هذا خير عظيم: ((مسن دل على خير فله مثل أجر فاعله)). والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً))(1)، وهذا الحديث من أصح الأحاديث، وقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. فأنت يا عبد الله إن دعوت إلى خير فلك مثل أجور المهتدين على يديك، وإن دعوت إلى شر فعليك مثل أوزارهم وآثامهم، نسأل الله العافية. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى لما بعثه لخيبر: ((فوالله لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

النعم))(1)، وهذه الفائدة العظيمة، واحد من اليهود يهديه الله على يده خير له من حمر النعم، وأنت كذلك ذهبت إلى قرية من القرى أو مدينة من المدن أو قبيلة من القبائل فدعوهم إلى الله، وهدى الله على يديك واحداً خير لك من حمر النعم، والمقصود خير من الدنيا وما عليها، وهكذا لو كنت في بلاد فيها كفار فدعوهم وهداهم الله على يديك لك مثل أجورهم، ولك بكل واحد خير من حمر النعم، وهنا كفار يوجدون من العمال فإذا تيسر للعالم الذهاب إليهم ودعوهم فهداهم الله على يديك أمكان لها هدى بعضهم يكون له مثل أجورهم، فالدعوة إلى الله في كل مكان لها ثمراها العظيمة مع الكفار ومع العصاة ومع غيرهم، قد يكون غير عاص لكن عنده كسل، وعدم نشاط فإذا سمع دعوتك زاد نشاطه في الخير ومسابقته إلى الطاعات فيكون لك مثل أجره.

أما أسلوب الدعوة فبينه الرب حل وعلا وهو الدعوة بالحكمة أي بالعلم والبصيرة، بالرفق واللين لا بالشدة والغلظة هذا هو الأسلوب الشرعي في الدعوة إلا من ظلم، فمن ظلم يعامل بما يستحق لكن من يتقبل الدعوة ويصغي إليها، أو ترجو أن يتقبلها؛ لأنه لم يعارضك و لم يظلمك فارفق به، يقول جل

<sup>1</sup> - سبق تخریجه.

وعلا في كتابه العظيم: {اذْغُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسسَنةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّا ، فالحكمة هي العلم، قال الله قال رسوله، والموعظة الحسنة الترغيب والترهيب تبين ما في طاعة الله من الخير العظيم، وما في الدخول في الإسلام من الخير العظيم وما عليه إذا استكبر ولم يقبل الحق إلى غير ذلك، أما الجدال بالتي هي أحسن فمعناه بيان الأدلة من غير عنف عند وجود الشبهة لإزالتها وكشفها، فعند المجادلة تجادل بالتي هي أحسن وتصبر وتتحمل كما في الآية الأحرى يقول سبحانه: {وَلَا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلَّا يَهِ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِنَّ ، فالظالمون لهم شأن آخر، لكن ما دمت تستطيع الجدال بالتي هي أحسن وهو يتقبل أو ينصت أو يتكلم بأمر لا يعد فيه ظالمًا ولا معتديًا فاصبر وتحمل بالموعظة والأدلة الشرعية والجدال الحسن، يقول الله سبحانه: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} (أنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((البر حسن الخلق)) (4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة العنكبوت الآية 46.

 $<sup>^{3}</sup>$  – سورة البقرة الآية  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب تفسير البر والإثم برقم 2553.

وقد أثنى الله على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدعوة فقال جل وعلا: {فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ} (1)، ونبينا أكمل الناس في دعوته، وأكمل الناس في إيمانه، لو كان فظاً غليظ القلب لانفض الناس من حوله وتركوه فكيف أنت، فعليك أن تصبر وعليك أن تتحمل ولا تعجل بسب أو كلام سيئ أو غلظة، وعليك باللين والرحمة والرفق. ولما بعث الله موسى وهارون لفرعون ماذا قال ملما، قال سبحانه: {فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيّنًا لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى} (2)، فأنت كذلك لعل صاحبك يتذكر أو يخشى، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشق عليهم) فاشق عليه)) (3)، وهذا وعد عظيم في الرفق ووعيد عظيم في المسقة، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((من يحرم الرفق يحرم

 <sup>1 -</sup> سورة آل عمران الآية 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة طه الآية 44.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر برقم 1828.

الخير كله)) (1)، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا شانه)) (2).

فالواجب على الداعي إلى الله أن يتحمل، وأن يستعمل الأسلوب الحسس الرفيق اللين في دعوته للمسلمين والكفار جميعاً، لا بد من الرفق مع المسلم ومع الكافر ومع الأمير وغيره ولاسيما الأمراء والرؤساء والأعيان، فالحما يحتاجون إلى المزيد من الرفق والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق ويؤثرونه على ما سواه، وهكذا من تأصلت في نفسه البدعة أو المعصية ومضى عليه فيها السنون يحتاج إلى صبر حتى تقتلع البدعة وحتى ترال بالأدلة، وحتى يتبين له شر المعصية وعواقبها الوحيمة، فيقبل منك الحق ويدع المعصية.

فالأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. ويلحق بهذا

<sup>1 –</sup> أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق برقم 2592، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الرفق برقم 4809.

<sup>2 –</sup> أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق برقم 2592، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الرفق برقم 4809.

الباب ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب شراً عظيمــاً على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليسست هي الطريق للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة التي هـي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بمـــذا الطريــق لا بــالعنف والمظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتحريب أموالهم واغتيالهم. ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يــسلك مسلك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يصضر الدعوة ويضايقها، أو يقضى عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنصيحة مني لكل داع إلى الله أن يستعمل الرفق في كلامه، وفي خطبته، وفي مكاتباتــه، وفي جميع تصرفاته حول الدعوة، يحرص على الرفق مع كل أحد إلا من ظلم، وليس هناك طريق أصلح للدعوة من طريق الرسل فهم القدوة، وهمم الأئمة، وقد صبروا، صبر نوح على قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، وصبر هود، وصبر صالح، وصبر شعیب، وصبر إبراهيم، وصبر لوط، وهكذا غيرهم من الرسل ثم أهلك الله أقوامهم بذنوهم وأنجى الله الأنبياء وأتباعهم. فلك أيها الداعية أسوة في هولاء الأنبياء والأخيار، ولك أسوة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي صبر في مكة وصبر في المدينة على وجود اليهود عنده والمنافقين ومن لم يسلم من الأوس والخزرج حتى هداهم الله، وحتى يسر الله إخراج اليهود، وحتى مات المنافقون بغيظهم، فأنت لك أسوة بمؤلاء الأحيار فاصبر وصابر واستعمل الرفق ودع عنك العنف، ودع كل سبب يضيق على الدعوة ويضرها ويضر أهلها. واذكر قوله تعالى يخاطب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح وحسن الدعوة إليه، وأن يوفق علماءنا جميعاً في كل مكان، ودعاة الحق في كل مكان للعلم النافع والبصيرة، والسير على المنهج الذي سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعوة إليه وإبلاغ الناس دينه، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على

 <sup>1 -</sup> سورة الأحقاف الآية 35.

عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## 6- الدعوة إلى الله وأثرها في المجتمع

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد (1):

فلقد رفع الله شأن الدعاة إليه وأبلغ في الثناء عليهم، حيث يقول سبحانه: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (2)، ولا ريب أن هذا الثناء يحفز الهمم ويلهب الشعور ويخفف عبء الدعوة ويدعو إلى الانطلاق في سبيلها بكل نشاط وقوة. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري رحمه الله أنه تلا هذه الآية الكريمة: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّه} الآية، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولى الله، هذا صفوة الله، هذا حيرة الله، هذا أحب أهل الأرض

<sup>1 -</sup> نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الثاني، السنة الثانية، شوال عــــام 1389هـــ. وفي ج2 من هذا المجموع ص344-347.

<sup>-2</sup> سورة فصلت الآية 33.

إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوتــه وعمل صالحاً في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. انتهي. ولا ريب أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - هم سادة الناس في الدعوة وهم أولى الناس بهذه الصفات الجليلة التي ذكرها الحسن رحمه الله وأولاهم بذلك وأحقهم به على التمام والكمال؛ إمامهم وسيدهم وأفضلهم و حاتمهم نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه و سلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر على الدعوة إلى ربه أتم صبر وأكمله، حتى أظهر الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجاً. ثم سار أصحابه الكرام بعده على هذا السبيل العظيم والصراط المستقيم فصدقوا الدعوة ونشروا لواء الإسلام في غالب المعمورة، لكمال صدقهم وعظيم جهادهم وصبرهم على الدعوة والجهاد صبرا لا يعتريه ضعف أو فتور، وتحقيقهم الدعوة والجهاد بالعمل في جميع الأحوال، فضربوا بذلك للناس بعد الرسل أروع الأمثال وأصدقها في الدعوة والجهاد والعلم النافع والعمل الصالح، وبذلك انتصروا على أعدائهم وبلغوا مرادهم وحازوا قصب السبق في كل ميدان. وهم أولى الناس بعد الرسل بالثناء والصفات السالفة التي ذكرها الحسن، وكل من سار على سبيلهم وصبر على الدعوة إلى الله، وبذل فيها وسعه فله نصيبه من هذا الثناء الجزيل الذي دلت عليه الآية الكريمة والصفات الحميدة التي وصف بها الحسن الدعاة إلى الحق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله))<sup>(1)</sup>، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً))<sup>(2)</sup> كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً))<sup>(2)</sup> خرجهما مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خير: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من هر النعم))<sup>(3)</sup> متفق على صحته. وفي هذه الأحاديث وما جاء في معناها تنبيه للدعاة إلى الله والمحادين في سبيله على أن المقصود من الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه هو هداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور وانتشالهم من وهدة السشرك وعبادة الخلق إلى عز الإيمان ورفعة الإسلام وعبادة الإله الحق الواحد الأحد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

<sup>-3</sup> سبق تخریجه.

يستحقها سواه سبحانه وتعالى، وليس المقصود من الدعوة والجهاد هـو سفك الدماء وأخذ المال واسترقاق النساء والذرية وإنما يجيء ذلك بالعرض لا بالقصد الأول، وذلك عند امتناع الكفار من قبول الحق وإصرارهم على الكفر وعدم إذعاهم للصَّغَار وبذل الجزية حيث قبلت منهم فعند ذلك شرع الله للمسلمين قتالهم واغتنام أموالهم واسترقاق نسائهم وذرياتهم، ليستعينوا بهم على طاعة الله ويعلموهم شرع الله، وينقذوهم من موجبات العذاب والشقاء ويريحوا أهل الإسلام من كيد المقاتلة وعدوالهم ووقوفهم حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام ووصوله إلى القلوب والشعوب، ولا ريب أن هذا من أعظم محاسن الإسلام التي يشهد له بما أهل الإنصاف والبصيرة من أبنائه وأعدائه، وذلك من رحمة الله الحكيم العليم الذي جعل هذا الدين الإسلامي دين رحمة وإحسان وعدل ومساواة يصلح لكل زمان ومكان ويفوق كل قانون ونظام. ولو جمعت عقول البشر كلهم وتعاضدوا على أن يأتوا بمثله أو أحسن منه لم يستطيعوا إلى ذلك من سبيل، فسبحان الذى شرعه ما أحكمه وأعدله، وما أعلمه بمصالح عباده، وما أبعد تعاليمه من السفه والعبث وما أقربها من العقول الصحيحة والفطر السليمة. فيا أيها الأخ المسلم، ويا أيها العاقل الراغب في الحق تدبر كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وادرس ما دل عليه من التعاليم القويمة والأحكام الرشيدة والأخلاق الفاضلة تجد ما يشفي قلبك ويروي غلتك ويشرح صدرك ويهديك إلى سواء السبيل. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ويفقهم في الدين، وينصر بهم الحق، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم على القيام بالدعوة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

## 7 مراتب الدعوة إلى الله تعالى -7

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فإن الدعوة إلى الله تعالى من أهم الواجبات الإسلامية، وهي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، وقد أمر الله بها في كتابه الكريم

<sup>- -</sup> نشر في مجلة راية الإسلام، العدد الأول، ذو الحجة سنة 1379هـ السنة الأولى ص9- 12، والعدد الثالث صفر سنة 1380، وفي ج2 من هذا المجموع ص341-343.

وأثنى على أهلها غاية الثناء، فقال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَةُ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (أ).

وقال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مَمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّه وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (2) فانظر أيها القارئ الكريم، كيف أمر الله سبحانه في الآية الأولى بالدعوة إليه، وأوضح مراتب الدعوة حتى يكون الداعي في هذا السبيل العظيم على بصيرة، وما ذاك إلا لأن المدعوين أصناف كيثيرة وطبقات مختلفة. فمنهم: الراغب في الخير ولكنه غافل قليل البصيرة فيحتاج إلى دعوته بحكمة، وهي تفهيمه الحق وإرشاده إليه وتنبيهه على ما فيه من المصلحة العاجلة والآجلة، فعند ذلك يقبل الدعوة وينتبه من غفلته وجهله ويبادر إلى الحق، ومنهم المعرض عن الحق المشتغل بغيره فمثل هذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتنبيه على ما في التمسك بالحق من المصالح العاجلة والآجلة وعلى ما في خلافه من الشقاء والفساد وسيئ العواقب، ولعله بهذا يجيب إلى الحق ويترك ما هو عليه من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>2</sup> سورة فصلت الآية 33.

الباطل. ولا ريب أن هذا المقام مقام عظيم يحتاج الداعى فيه إلى مزيد من الصبر والحلم والرفق بالمدعو تأسيا بإمام الدعاة وسيدهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الطبقة الثالثة من الناس من له شبهة قد حالـت بينه وبين فهم الحق والانقياد له فهذا يحتاج إلى مناقشة وجدال بالتي هـــى أحسن حتى يفهم الحق وتتراح عنه الشبهة. ومثل هذا يجب على الداعي أن يرفق به أكثر من الذين قبله وأن يصبر على مناقشة واقتلاع جذور الشبهة من قلبه، وذلك بإيضاح الأدلة الدالة على الحق وتنويعها وشرحها شــرحاً وافياً جلياً على حسب لغة المدعو وعرفه، إذ ليس كل أحد يفهم اللغة العربية فهما جيداً، وإن كان من أهل العلم فإنه قد يدخل عليه من لغتــه وعادته وعادة قومه ما يلبس عليه المعنى الذي أراده الشارع فيحصل بذلك خطأ كبير وقول على الله ورسوله بغير علم. ولا يخفى على من لــه أدنى بصيرة ما يترتب على ذلك من الفساد الكبير في الدنيا والآخرة. ومن هنا يعلم الداعي إلى الله تعالى أنه في حاجة شديدة إلى الفقه في الدين، والبصيرة بأحكام الشريعة، والمعرفة بلغة المدعوين وعرفهم، وذلك يوجب عليه التوسع في فهم الكتاب والسنة، <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة فصلت الآية 33.

تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} (1)، وقال الله موجاً لليهود: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكَتَابَ أَفَلَا لليهود: كَمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكَتَابَ أَفَلَا لليهود: تَعْقِلُونَ} (2)، فأرشد سبحانه في هذه الآية إلى أن مخالفة الداعي لما يقول أمر يخالف العقل كما أنه يخالف الشرع، فكيف يرضى بذلك من له دين أو عقل. اللهم اهدنا لما فيه رضاك واجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعملون، إنك أكرم مسئول وخير مجيب.

## 8- نصيحة عامة للمسلمين

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا المسلمين سلك الله بي وبهم سبيل عباده المؤمنين، ووفقني وإياهم للتمسك بالحق والفقه في الدين، وأعاذني وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد<sup>(3)</sup>:

 <sup>1 -</sup> سورة الصف الآيتان 2، 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة الآية 44.

 $<sup>^{3}</sup>$  – كلمة توجيهية وجهها سماحته للمسلمين عامة في عام 1376هـ وقرئت في المساحد بعد صلاة الجمعة. ونشرت في ج $^{3}$  من هذا المجموع ص $^{3}$ 

<sup>- 174 -</sup>

فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً بقوله سبحانه: {وَذَكُرْ فَالِنَّوْ وَالتَّقْوَى اللهِ كُرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} (1)، وقوله تعالى: {وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَوَلَ النبي صلى الله عليه وسلم: ولَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ (2)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))(3)، وقوله عليه السلام: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه))(4)، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا الشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر))(5).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الذاريات الآية 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة الآية 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سبق تخریجه.

<sup>4 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم برقم 2446 ومـــسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم 2585.

<sup>5 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم برقم 6011، ومـــسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 2586.

<sup>- 175 -</sup>

الغفلة والإعراض عما حلقوا له، وإقبال أكثرهم على عمارة الدنيا والتمتعداد لها بشهواتما وإشغال الأوقات بوسائل الحياة فيها ونسيان الآخرة والاستعداد لها حتى أفضى بمم ذلك إلى ما قد وقع من التفرق والاختلاف والمشحناء والتباغض والموالاة والمعاداة لأجل الدنيا وحظوظها العاجلة وعدم رفع الرأس بأمر الآخرة والتزود لها، فنتج عن ذلك أنواع من الشرور منها مرض القلوب وموت الكثير منها؛ لأن حياة القلوب وصحتها بذكر الله والاستعداد للقائد والاستقامة على أمره وخشيته ومحبته والخوف منه والرغبة فيما عنده، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا للَّهِ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لَمَا يُحْيِيكُمْ } (أ)، وقال تعالى: {وكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَعَدْرِي مَا الْكَتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَبَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهُ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا اللهُ نُورًا يَمْشِي بِهُ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا } أنها ونورها وصحتها ونورها

 <sup>1 -</sup> سورة الأنفال الآية 24.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الشورى الآية  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> سورة الأنعام الآية 122.

وإشراقها وقوتها وثباتها على حسب إيمالها بالله ومحبتها له وشوقها إلى لقائه وطاعتها له ولرسوله، وموتها ومرضها وظلمتها وحيرتها على حسب جهلها بالله وبحقه وبعدها عن طاعته وطاعة رسوله وإعراضها عن ذكره وتلاوة كتابه؛ وبسبب ذلك يستولي الشيطان على القلوب فيعدها ويمنيها ويبذر فيها البذور الضارة التي تقضي على حياتها ونورها وتبعدها من كل حير وتسوقها إلى كل شر كما قال الله تعالى: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ \* وَإِنَّهُمْ لَيصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبيلِ ويَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُهْتَدُونَ} أَنُهُم مُونَلُ اللهَيْطانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ \* وَإِنَّهُمْ لَيصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبيلِ ويَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ} أَنَّهُ مَ مُونَ وَالْقَاسِية قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شَقَاق بَعِيدً إِنَّ أَنْ القَّالِمِينَ لَفِي شَقَاق بَعِيدً إِنَّ أَنْ القَّالِمِينَ لَفِي شَقَاق بَعِيدً وَالله والله والله والله والله والإنابة إليه، وعمارة القلوب بمحبته وخشيته وخوفه ورجائه والشوق اليه والإقبال على طاعته وطاعة رسوله،

<sup>· -</sup> سورة الزخرف الآيتان 36، 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحج الآية 53.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة الآية 268.

<sup>4 -</sup> سورة الإسراء الآية 64.

والحب في ذلك والبغض فيه وموالاة المؤمنين ومجبتهم ومساعدةم على الحسق وبغض الكافرين والمنافقين ومعاداقم والحذر من حداعهم ومكرهم والركون اليهم ومد النظر إلى ما متعوا به من زهرة الدنيا الزائلة عن قريب، قال الله تعالى: {وَأَنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْعَرُونَ \* وَاتَّبعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ الْعَذَابُ ثُمَ الْعَذَابُ تَعُولَ الله وَإِنْ كُمْ مَنْ وَبِّكُمْ مَنْ وَبِّكُمْ مَنْ وَبِّكُمْ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَا الله وَاتَّبعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَا الله وَالله وَإِنْ كُنْتُ مَن السَّاخِرِينَ \* أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّه هَدَانِي لَكُنْتُ مِن المُتَّقِينَ \* أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَالله وَإِنْ كُونَ مِنَ اللهُ هَدَانِي لَكُنْتُ مِن المُتَّقِينَ \* أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَاكُونَ مِنَ المُحَسْنِينَ } الله وَإِنْ كُنْتُ مَن العَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُونَ مَن المُحَدِينَ \* أَوْ تَقُولَ حَينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَاكُونَ مِن المُحَدِينَ } الله وَانْ كُنْتُ مَن السَّاخِرِينَ \* أَوْ قَقُولَ لَوْ أَنَّ الله هَدَانِي لَكُنْتُ مِن المُحَدِينَ \* أَوْ تَقُولَ وَاللهُ وَإِنْ اللهُ هَدَانِي لَكُونَ مَن المُحَدِينَ اللهُ وَانْ اللهُ هَدَانِي لَكُونَ مَن المُخَدِينَ } اللهُ حُسْنِينَ } أَنْ اللهُ هَذَابِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ هَا اللهُ وَالْ لَوْ أَنْ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

وقال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولَئِكَ هُمْ مُ الْفَائِزُونَ } (2) ، وقال تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَهِ دُعُونَنَا رَغَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ } (3) ، وقال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه وَالَّذِينَ رَغَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ } (3) ، وقال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الزمر الآية 54-58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النور الآية 52.

 $<sup>90^{-3}</sup>$  سورة الأنبياء الآية

وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ } (1). وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله))(2)، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان))(3)، ومتى أناب العباد إلى رجم وتابوا إليه من سالف ذنوجم واستقاموا على طاعته وطاعة رسوله، جمع الله قلوجمم وشملهم على الهدى ونصرهم على الأعداء وأعطاهم ما يجبون وصرف عنهم ما يكرهون وجعل لهم العزة والكرامة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: {إِنْ تَنْصُرُوا اللّه يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبّتُ أَقْدَامَكُمْ } (4)، وقال تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكّلُ يَتَّقِ اللّه فَهُو حَسْبُهُ } (5)، وقال تعالى: {وَللّهُ فَهُو حَسْبُهُ } (6)، وقال تعالى: {وَللّهُ وَللّهُ مُنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسَبُ وَمَنْ يَتَوَكّلُ عَلَى اللّه فَهُو حَسْبُهُ } (5)، وقال تعالى: {وَللّهُ وَللّهُ الْعَدِينَ } (6)، وقال تعالى: {وَللّهُ وَللّهُ وَلِلّهُ وَللّهُ مَا لا تعالى: {وَللّهُ وَللّهُ وَللّهُ وَللّهُ وَللّهُ وَللّهُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسْبُهُ } (5)، وقال تعالى: {وَللّهُ وَللّهُ وَلللّهُ وَللْهُ وَللّهُ وَللْهُ وَللّهُ وَللْهُ وَللللّهُ وَللْهُ وَللْهُ وَللْهُ وَللْهُ وَللْهُ وَللْهُ وَلِلْهُ وَللْهُ وَللْه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الفتح الآية 29.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه الإمام أحمد ج $^{4}$  ص $^{286}$  برقم 18547.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه برقم  $^{2}$ 

<sup>4 -</sup> سورة محمد الآية 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة الطلاق الآيتان 2، 3.

<sup>6 -</sup> سورة المنافقون الآية 8.

اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُوِيٌّ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْصَلَّلَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالأَحاديث فِي هذا اللّهي كثيرة.

وإني أنصحكم وأوصيكم ونفسي بأمور:

الأمر الأول: النظر والتفكر في الأمر الذي حلقنا لأجله قال الله تعالى: {قُلُوم الْمُول الله عَلْكُمْ بِوَاحِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلّه مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا } وقال إلّه مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا } والنّهار لآيسات عالى: {إِنَّ فِي خُلُق السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللّيْلِ وَالنّها وَيَتَفَكَّرُونَ لَلْهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ لَلله في خَلْقِ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ رَبّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ اللّهُ وَلَا الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله على الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {وَمَا للله خَلَقْتُ الْبُونُ وَالْإِنْسَ إِلّا الله عَلَى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {وَمَا لَا للله عَلَى الله عَلَيه وسلم، قال الله تعالى: {وَمَا عَلَى خَلَقْتُ الْبُونُ قَالُونُ الله عَلَيه وسلم، قال الله تعالى: {وَمَا عَنْ وَالْإِنْسَ إِلّا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الحج الآيتان 40، 41.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة سبأ الآية 46.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران الآيتان 190، 191.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة القيامة الآية 36.

لَيْعُبُدُونَ} (1)، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مَنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (2)، وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بما خلقه من قبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (2)، وقد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بما خلقه المحله وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان ذلك والدعوة إليه، ثم قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللَّهَ وَيُؤْثُوا اللَّهَ وَلَيْعُبُدُوا اللَّهَ وَلَيْعُبُدُوا اللَّهَ وَلَيْعُبُدُوا اللَّهَ وَالْعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الرَّحْن ، وقد حذر الله عباده من ذلك

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الذاريات الآية 56.

<sup>21</sup> سورة البقرة الآية -2

<sup>3 –</sup> سورة البينة الآية **5**.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النحل الآية 36.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة النساء الآية 36.

<sup>6 -</sup> سورة إبراهيم الآية 52.

أشد تحذير، فقال تعالى: {فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَآثَرَ الْحَيَاةَ السَّدُّنْيَا \* فَاإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى \* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى \* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى } (1).

الأمر الثاني: في الأمور التي أوصيكم ونفسي بها هو الإقبال على تلاوة القرآن العظيم والإكثار منها ليلاً ونهاراً مع التدبر والتفكر والتعقل لمعانيه العظيمة المطهرة للقلوب المحذرة من متابعة الهوى والشيطان، فإن الله سبحانه أنسزل القرآن هداية وموعظة وبشيراً ونذيراً ومعلماً ومرشداً ورحمة لجميع العباد، فمن تمسك به واهتدى بهداه فهو السعيد الناجي ومن أعرض عنه فهو السقي الهالك. قال الله تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقْوَومُ } وقال تعالى: {يَا لَيُ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي أَقْورَمُ وقال تعالى: {يَا وَمَنْ بَلَغَ } (د)، وقال تعالى: {يَا وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمنينَ } الله وقال تعالى: {قُلْ هُوَ لَلَذينَ آمَنُوا هُدًى

<sup>41-37</sup> سورة النازعات الآيات -1

<sup>2 -</sup> سورة الإسراء الآية 9.

<sup>3 -</sup> سورة الأنعام الآية 19.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة يونس الآية 57.

وَشَفَاءٌ} (1). وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به))(2)، فحث على كتاب الله ورغب فيه، وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: ((إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله))(3)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))(4)، وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((أيكم يعب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ فقالوا: كلنا يا رسول الله نحب ذلك، قال:

<sup>1 -</sup> سورة فصلت الآية 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنــه برقم 2408، والدارمي في كتاب فضائل القرآن، باب من قرأ القرآن برقم 3316.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم  $^{2}$ 

<sup>4 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمـــه بـــرقم 5027، والترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في تعليم القرآن وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في ثواب قراءة القرآن برقم 1452.

أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومسن أعدادهن من الإبل)) (1). وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والآيات والأحاديث في فضل القرآن والترغيب في تلاوته وتعلمه وتعليمه كثيرة معلومة. والمقصود من التلاوة هو التدبر والتعقل للمعاني ثم العمل بمقتضى ذلك كما قال تعالى: {أَفَلَا يَتَدَرَّبُرُونَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (3)، وقال تعالى: {كتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (6)، فبادروا رحمكم الله إلى تلاوة كتاب ربكم وتدبر معانيه وعمارة الأوقات والمجالس بذلك. والقرآن الكريم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم الذي من تمسك به وصل إلى الله وإلى دار كرامته ومن أعرض عنه شقي في الدنيا والآخرة. واحدروا رحمكم الله ما

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتفهمه برقم 803، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في ثواب قراءة القرآن برقم 1456.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة محمد الآية 24.

<sup>3 -</sup> سورة ص الآية 29.

يصدكم عن كتاب الله ويشغلكم عن ذكره من الصحف والمحلات وما أشبهها من الكتب التي ضررها أكثر من نفعها.

وما دعته الحاجة إلى مطالعة شيء من ذلك فليجعل لذلك وقتاً مخصوصاً، وليقتصر على قدر الحاجة وليجعل لتلاوة كتاب الله وسماعه ممن يتلوه وقتاً مخصوصاً يستمع فيه كلام ربه، ويداوي بذلك أمراض قلبه ويستعين به على طاعة خالقه ومربيه المالك للضر والنفع والعطاء والمنع لا إله غيره ولا رب سواه.

ومما ينبغي الحذر منه حضور مجالس اللهو والغناء وسماع الإذاعات الضارة ومما ينبغي الحذر منه حضور في أعراض الناس. وأشد من ذلك وأضرحضور مجالس السينما وأشباهها ومشاهدة الأفلام الخليعة الممرضة للقلوب الصادة عن ذكر الله وتلاوة كتابه الباعثة على اعتناق الأخلاق الرذيلة وهجر الأخلاق الحميدة، إنها والله من أشد آلات اللهو ضرراً وأعظمها قبحاً وأخبثها عاقبة. فاحذروها رحمكم الله واحذروا مجالسة أهلها والرضى بعملهم القبيح. ومن دعا الناس إليها فعليه إثمها ومثل آثام من ضل ها، وهكذا كل من دعا إلى باطل أو زهد في حق يكون عليه إثم ذلك ومثل آثام من تبعه على ذلك. وقد صح

بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنه سميع قريب.

الأمر الثالث: من الأمور هو تعظيم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرغبة في سماعها والحرص على حضور مجالس الذكر التي يتلى فيها كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة هي شقيقة القرآن وهي المفسرة لمعانيه والموضحة لأحكامه الدالة على تفاصيل ما شرعه الله لعباده.

فيجب على كل مسلم أن يعظم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحرص على حفظ وفهم ما تيسر منها، وينبغي له أن يكثر من مجالسة أهلها فإلهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وقد قال الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَغُذُوهُ وَمَا لَوَّسُولَ فَعُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (1)، وقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (2)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فيها، قيل: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر))(3).

 $<sup>^{1}</sup>$  - سورة النساء الآية 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحشر الآية 7.

 $<sup>^{3}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه برقم  $^{3}$  . 12114

قال أهل العلم حلق الذكر هي المحالس التي يتلى فيها كتاب الله وأحاديث رسوله عليه السلام ويبين فيها ما أحل الله لعباده وما حرمه عليهم وما يتصل بذلك من تفاصيل أحكام الشريعة وبيان أنواعها ومتعلقاتها. فاغتنموا رحمك الله حضور مجالس الذكر وعظموا القرآن والأحاديث واعملوا بما تستفيدون منها واسألوا عما أشكل عليكم لتعرفوا الحق بدليله فتعملوا به وتعرفوا الباطل بدليله فتحذروه وتكونوا بذلك من الفقهاء في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))<sup>(1)</sup>. وقال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))<sup>(2)</sup>، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه))(3). والله

<sup>1 –</sup> وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا برقم 71، ومسلم في كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة برقم 1037.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور برقم 2697، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة برقم 1718.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القــرآن برقم 2699.

المسئول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يمن على الجميع بالفقه في الدين والقيام بحق رب العالمين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومكائد الشيطان إنه سميع الدعاء قريب الإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

#### 9- وجوب التعاون على البر والتقوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى هداه، أما بعد<sup>(1)</sup>:

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله وأبناء كرام للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح في الله عز وجل. ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على دعوة الي للمشاركة بهذه المحاضرة. كما أشكر الأخ الكريم الشيخ م.ع.د على دعوته لي لهذا اللقاء، وأسأله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع، وأن يجعله لقاءً مباركاً، وأن

<sup>1 -</sup> محاضرة ألقاها سماحته في جامعة الإمام محمد بن سنعود الإسلامية في محسرم عسام 1410هـ، ونشرت في هذا المجموع ج5 ص86-93.

<sup>- 188 -</sup>

ينفعنا به جميعاً ويجعله عوناً لنا على طاعته والتمسك بدينه والنصح له ولعباده إنه خير مسئول.

ثم عنوان الكلمة التي أتحدث إليكم بمضمولها هي كلمة: التعاون على البر والتقوى، وإلها كلمة جامعة تجمع الخير كله وأنتم والحمد لله ممن يهتمون ويعملون لتحقيق هذا الهدف، وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتعاون على البر والتقوى ولهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان حيث قال سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوك وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّعْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّعْونَ وَالْتَعْوَلُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّعْوَى وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّعْوَى وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَعْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّعْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَعْوَلُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ} وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فجدير بكل مسلم وكل مسلمة في أنحاء الدنيا أن يحققوا هذا العمل وأن يعنوا به كثيراً؛ لأن ذلك يترتب عليه بتوفيق الله صلاح المحتمع وتعاونه على الخير وابتعاده عن الشر وإحساسه بالمسئولية ووقوفه عند الحد الذي ينبغي أن يقف عنده، وقد جاء في هذا المعنى نصوص كثيرة منها قوله عز وجل: {وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَبْرِ } وَتَواصَوْا بِالْحَبْرِ أَنْ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَبْرِ } وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالْحَبْرِ } وَتَواصَوْا بِالْحَبْرِ } وَتَواصَوْا الْعَلْمَة

<sup>· -</sup> سورة المائدة الآية 2.

<sup>-2</sup> سورة العصر.

القصيرة اشتملت على معان عظيمة من جملتها التواصى بالحق وهو التعاون على البر والتقوى، والرابحون السعداء في كل زمان وفي كل مكان هـم الذين حققوا هذه الصفات الأربع التي دلت عليها هذه الـسورة، وهـم الناجون من جميع أنواع الخسران. فينبغى لكل مسلم أن يحققها وأن يلزمها وأن يدعو إليها وهي الإيمان بالله ورسوله إيماناً صادقاً يتضمن الإخلاص لله في العبادة وتصديق أحباره سبحانه، ويتضمن الشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، كما يتضمن العمل الصالح، فإن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة والجماعة؛ فالإيمان الصادق يتضمن قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، و عمل القلب بمحبة الله والإخلاص له و حوفه ورجاءه والشوق إليه ومحبة الخير للمسلمين مثل دعائهم إليه، كما يتضمن العمل الصالح بالجوارح وهو قول وعمل يزيد بالطاعهة ويسنقص بالمعاصى كما تقدم. ثم يتضمن أمراً ثالثاً وهو التواصى بالحق وهو داخل في العمل الصالح وداخل في الإيمان، ولكن نبه الله عليه فأفرده بالذكر بياناً لعظم شأنه، فإن التواصى له شأن عظيم وهو التعاون على البر والتقوى والتناصح في الله وإرشاد العباد إلى ما ينفعهم ونهيهم عما يضرهم، وكذا يدخل في الإيمان أيضاً الأمر الرابع وهو التواصي بالصبر. فاشتملت هذه السورة العظيمة على جميع أنواع الخير وأصوله وأسباب السعادة. فالتعاون على البر والتقوى معناه التعاون على تحقيق الإيمان قولاً وعملاً وعقيدة، فالبر والتقوى عند اقتراهما يدلان على أداء الفرائض وترك المحارم، فالبر هو أداء الفرائض واكتساب الخير والمسارعة إليه وتحقيقه، والتقوى ترك المحارم ونبذ الشر، وعند إفراد أحدهما عن الآخر يشمل الدين كله. فالبر عند الإطلاق هو الدين كله والتقوى عند الإطلاق هي الدين كله، كما قال عز وحل: {وَلَكَنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله تعالى: {أُولَئكُ النَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (1)، وقال تعالى في آية أخرى: {وَلَكَنَّ الْبِرَّ مَن اتَّقَى} (2).

والتعاون على البر والتقوى هو تعاون على تحقيق ما أمر الله به ورسوله قولاً وعملاً وعقيدة، قولاً وعملاً وعقيدة وكل إنسان محتاج إلى هذا التعاون أينما كان ذكراً كان أو أنثى، حيث تحصل له السعادة العاجلة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة الآية 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة الآية 189.

والآجلة بهذا التعاون والنجاة في الدنيا والآخرة والسلامة من جميع أنواع الهلاك والفساد، وعلى حسب صدق العبد في ذلك وإخلاصه يكون حظه من هذا الربح، وعلى حسب تساهله في ذلك يكون نصيبه من الخسران، فالكل بالكل والحصة بالحصة، فمن لم يقم بهذه الأمور الأربعة علماً وعملاً فاته الخير كله ونزل به الخسران كله، ومن فاته شيء من ذلك ناله من الخسران بقدر ما فاته من تحقيق هذه الأمور الأربعة.

ولا ريب أن أهل العلم أولى الناس بتحقيق هذه الأمور وذلك بالتعاون على البر والتقوى عن إيمان وصدق وإخلاص وصبر ومصابرة؛ لأن العامة قد لا يستطيعون ذلك لعدم فقههم وعلمهم، ولا يستطيعون إلا السشيء اليسير من ذلك على حسب علمهم، ولكن أهل العلم لهم القدرة على ذلك أكثر من غيرهم وكلما زاد العلم بالله وبرسوله وبدينه زاد الواجب ذلك أكثر من غيرهم وكلما زاد العلم بالله وبرسوله وبدينه زاد الواجب وزادت المسئولية. وفي هذا المعنى يقول عز وجل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (1) الآية، وكون بعضهم أولياء بعض يقتضى التناصح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التوبة الآية 71.

والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من كل ما يخالف هذه الولاية ويضعفها. فالمؤمن ولي أخيه وولي أخته في الله والمؤمنة كذلك ولية أختها في الله وولية أخيها في الله، وهذا واجب على الجميع، وعلى كل منهم أن يدل أخاه على الخير وينصح له ويحذره من كل شروبذلك تتحقق الولاية منك لأحيك بالتعاون معه على السبر والتقوى والنصيحة له في كل شيء تعلم أنه من الخير وتكره له كل شيء تعلم أنه من الخير وتفرح بحصوله على الخير وعلى ترك الشر وتفرح بحصوله على الخير ويجزنك أن يقع في الشر لأنه أخوك.

ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))<sup>(1)</sup> متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً))<sup>(2)</sup> وشبك بين أصابعه، متفق عليه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً: ((مثل المؤمنين في

<sup>1 –</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه بــرقم 13، ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برقم 45.

<sup>-2</sup> سبق تخریجه.

توادهم وتراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) (1) متفق عليه. فهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أصول عظيمة في وجوب محبتك لأخيك كل خير وكراهتك له كل شر ونصيحتك له أينما كان وأنه وليك وأنت وليه كما قال سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْضٍ } (2)، وفي هذا المعنى أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله؟ قال: ((الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) (3)، وفي هذا الحديث العظيم إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين كله النصيحة، و النصح هو الإخلاص في الشيء وعدم الغش والخيانة فيه.

فالمسلم لعظم ولايته لأخيه ومحبته لأخيه ينصح له ويوجهه إلى كل ما ينفعه ويراه خالصاً لا شائبة فيه ولا غش فيه. ومن ذلك قول العرب: ذهب ناصح، يعني سليماً من الغش،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة الآية 71.

<sup>-3</sup> سبق تخریجه.

ويقال عسل ناصح، أي: سليم من الغش والشمع. وفي هذا المعنى أيضاً ما رواه الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ((بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم))(1).

فالواجب على العلماء وطلبة العلم إدراك هذا المعنى والعمل به بصفة أخص من غيرهم؛ لعلمهم وفضلهم وكوهم خلفاء الرسل في بيان الحق والدعوة إليه والنصح لله ولعباده فإنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم كما قال عز وجل: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو وَلِلْ الله والنصح الناس للناس هم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء ثم بعدهم العلماء، فهم ورثة الأنبياء وهم خلفاؤهم في الخير والنصح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى والتحمل.

ومن الولاية والنصح: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال الله عز وجل في الآية السابقة: {وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين برقم .57

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الزمر الآية 9.

وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (1)، ومن ذلك الدعوة إلى الخير والإرشاد إليه وتعليم الجاهل وإرشاد الضال إلى طريق الصواب كما قال عز وحل: {وَمَنْ وَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَوَلًا مَمَنْ دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنْنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَوَلًا عَمَن دَعا إلى الله وقرن ذلك الله مين أَحْسَن ولا عمن دعا إلى الله وقرن ذلك بالحكم الصالح، ويقول عز وجل: {الْمُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعُظَة الْحَسَنَة وَجَادلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن وَلا الله لا بد أن يكون على موضع آخر أنه لا بد من العلم؛ لأن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على علم حتى لا يضر نفسه ولا يضر الناس، كما قال سبحانه وتعالى: {قُلُ لُ هَذَه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الداعي إلى الله له مثل أجور من هذاه الله على يديه، وهذا حير عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: ((من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 104.

<sup>33</sup> سورة فصلت الآية -2

<sup>3 -</sup> سورة النحل الآية 125.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة يوسف الآية 108.

دل على خير فله مثل أجر فاعله))(1) خرجه مسلم في صحيحه، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً))(2) رواه مسلم أيضاً. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى خيبر: ((أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب الله تعالى عنه من حق الله تعالى فيه)) ثم قال له: ((فوالله لأن يهدي بك رجلاً عليه من حق الله تعالى فيه)) ثم قال له: ((فوالله لأن يهدي بك رجلاً واحداً خير لك من هر النعم))(3) وهذا خير عظيم، والمعني أن ذلك خير من الدنيا كلها، لكن لما كانت العرب تعظم الإبل الحمر وتراها أفصل أموالها مثّل بها عليه الصلاة والسلام.

فأنتم أيها الإخوة والأبناء في حاجة شديدة إلى الإخلاص في هذا الأمر والنشاط فيه والصبر عليه لهذه النصوص التي سمعتم

<sup>1 –</sup> سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

<sup>-3</sup> سبق تخریجه.

وغيرها مع الصدق والتحري في الخير والعناية بالأسلوب الحسن والتواضع واستحضار أن العبد على خطر عظيم، فهو يدعو إلى الله وينشر الخير وينصح ويعين على البر والتقوى مع التواضع وعدم التكبر وعدم العجب، ولا يرى نفسه أبداً إلا على خطر ويحثها على كل خير ويراقبها ويحذر من شرها ولا يعجب بعمله ولا يمن به ولا يتكبر بذلك ولا يفخر على الناس، بل يرى أن المنة لله عليه في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: {يَمُنُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ بَلِ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} إِسْلامَكُمْ بَلِ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيمانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} أَنْ الله الله الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ الله والتقوى والتناصح يقتضي الدعوة إلى الخير والإعانة عليه، فهو أيضاً يقتضي التحذير من الشر وعدم التعاون مع أهل الشر، فلا تعين أخاك على ما يغضب الله عليه، ولا تعينه على أي معصية بل تنصح له في تركها وتحذره من شرورها، وهذا من البر والتقوى. وإذا أعنته على المعصية وسهلت له سبيلها كنت ممن تعاون معه على الإثم والعدوان، سواء كانت المعصية عملية أو قولية كالتهاون على الإشر.

 <sup>17</sup> سورة الحجرات، الآية 17.

أو بالزكاة أو بالصيام أو حج البيت أو بعقوق الوالدين أو أحدهما أو بقطيعة الرحم أو بحلق اللحى أو بإسبال الثياب أو بالكذب والغيبة والنميمة أو السباب واللعن أو بغير هذا من أنواع المعاصي القولية والفعلية، عملاً بقول الله سبحانه: {وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوكَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْتُعُدُوان}.

 <sup>1 -</sup> سورة المائدة الآية 2.

مغبة التعاون على الإثم والعدوان وترك التعاون على البر والتقوى ومن العاقبة في ذلك شدة العقاب لمن خالف أمره وارتكب نهيه وتعدى حدوده. نسأل الله بأسمائه الحسني وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك، وأن نبدأ بأنفسنا؛ لأن الداعي إلى الله قدوة وطالب العلم قدوة، فعليه أن يحاسب نفسه في كل شيء ويجاهدها في عمل كل خير وترك كل شرحتي يكون ذلك أجدى لدعوته وأنفع لنصحه وأكمل في تلقي الناس لنصيحته والانتفاع بدعوته وإرشاده وأمره بالمعروف ولهيه عن المنكر. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان.

# نصيحة موجهة -10 إلى الملك فيصل بن عبد العزيز للدعوة إلى الله $^{(1)}$

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة جلالة الملك المعظم فيصل بن عبد العزيز وفقه الله لكل خير وبارك في حياته آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بعده: حفظكم الله لا يخفي على جلالتكم مركزكم العظيم الذي هو محط آمال المسلمين بعد الله عز وجل، وذلك بسبب ولايتكم لقبلة المسلمين ومهاجر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فمن هذه البقاع المباركة شع نور الرسالة، فأضاء الكون، ومزق أستار الظلام، ومن هذه البقاع المقدسة حمل الرعيل الأول مشعل الهداية إلى العالم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فدان لهم سكان الأرض وساد الإسلام.

أقول: إنه بحكم ولايتكم لهذه البقاع المقدسة وميراثكم

<sup>1 –</sup> رسالة بعثها سماحته لجلالة الملك فيصل رحمه الله عندما كان سماحته نائباً لرئيس الجامعــة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونشرت في المجموع ج6 ص93.

<sup>-201</sup> -

لتراث الأسلاف الكرام فإنه يتحتم عليكم ولا شك حمل راية الدعوة إلى هذا الدين القويم وراية الجهاد في سبيل الله حيث أمكن، وقد فعلتم ذلك مشكورين، فالحمد لله على توفيقكم لذلك. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين تحذيرا للأمة من كتمان الحق وتشجيعا على الجهاد والدعوة: {وَإِذْ اللّهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} (أ)، وقال أخذ اللّهُ ميثَاقَ الّذِينَ جَاهَدُوا فينَا لَنَهْدينَةُ لِلنّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ أَنَّ ، وقال تعالى: {وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدينَهُمْ سُبُلنَا وَإِنَّ اللّه أُسْوَةً المُحْسنينَ } (أ)، وقال حل وتقدس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه أُسْوَةً وَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّه وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ } (أكن لَكُمْ في رَسُولِ اللّه أُسْوَةً قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّه وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ } (ألا فليبلغ الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الحج الأكبر: ((ألا فليبلغ الشاهد الغائب)) (5)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((بلغوا

<sup>· -</sup> سورة آل عمران الآبة 187.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة العنكبوت الآية 69.

<sup>21</sup> سورة الأحزاب الآية  $^3$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة فصلت الآية 33.

<sup>5 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب برقم 105، ومــسلم في كتاب الحج، باب مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم 1354.

عني ولو آية))<sup>(1)</sup>. وقد هيأ الله في هذا العصر من أسباب الاتصال بجميع العالم ما هو معلوم، الأمر الذي يجعل الدعوة إلى الله متيسرة، وحلالـــتكم في هذا العصر هو المسئول الأول عن إبلاغ أمر الله إلى عباده، ولا شك ألها مسئولية خطيرة تحتاج منكم إلى جهود عظيمة وصبر ومصابرة.

وبمناسبة قرب زمن الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لقيام هيئة الأمم في شهر يونيو القادم، ودعوة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في المنظمة إلى القاء كلمات في الجلسة التذكارية لها، لذلك فإني أهيب بهمة جلالتكم أن تشمروا عن ساعد الجد، وتنتهزوا هذه الفرصة الثمينة بالدعوة إلى الإسلام، وتحكيم شريعته في هذا الاجتماع الذي سوف يضم أكثر رؤساء دول العالم الإسلامي وغيرهم، وأن تبينوا لهم محاسن الإسلام، وأنه دين الحق، وأنه الدين الكامل الصالح لكل عصر وأوان، والمشتمل على مصالح الدنيا والآخرة، وأنه دين السعادة والفلاح، وأنه السبيل الوحيد لإنقاذ البشرية الحائرة التائهة في خضم أمواج الظلم والطغيان ودياجر الجهل والضلال إلى شاطئ

المناوي في كتاب أحاديث الأنبياء، كتاب ما ذكر عن بين إسرائيل برقم المخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، 3461

السلامة والأمان، وهو السبيل الوحيد لحل مشاكلها وإفهام الجميع بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس جميعاً، وأن من أجابه دخل الجنة ومن أبي دخل النار. وفي ذلك إقامة الحجة عليهم وبراءة للذمة من تبعة السكوت عن البلاغ.

وإني لأرجو لجلالتكم بذلك الرفعة والعزة والسؤدد في الدنيا، والفوز ورفع الدرجات في الجنة.

ولمحبة الخير لكم وللمسلمين وغيرهم والمناصحة في الحق والتعاون على البر والتقوى والرغبة في انتشار الدعوة الإسلامية وإبلاغها لعموم الناس؛ رأيت أن أذكركم بهذا الأمر العظيم وجلالتكم من أعلم الناس بالواقع وما أصاب العالم اليوم من فساد وانحلال وحيرة وقلق وإلحاد وانحراف.

فأرجو أن يكون هذا الأمر موضع الاهتمام والتنفيذ، وأسال الله أن يصلحكم ويصلح بكم ويهديكم ويهدي بكم، وأن يعلي ذكركم في الدنيا والآخرة، وأن ينفع بكم العباد، وينقذهم بدعوتكم من الكفر والضلال إلى الهدى والاستقامة على الحق إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

# 11 – وصية لبعض الأمراء بمناسبة تعيينه أميراً على بعض المناطق بالمملكة<sup>(1)</sup>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم وفقه الله للخير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده: حفظكم الله، علمت بإسناد جلالة الملك حفظه الله إلى سموكم الإمارة، وبهذه المناسبة فإني أهنئ سموكم بهذه الثقة الملكية? وأسال الله سبحانه أن يجعلكم عند حسن ظن جلالته وأن يزيدكم من التوفيق، وأن يمنحكم إصابة الحق في القول والعمل، ولا يخفى على سموكم أن الولاية شأنها عظيم وخطرها كبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها))(2).

<sup>1 –</sup> صدرت من مكتب سماحته في 1406/5/27 هــ برقم 548/خ. ونشرت في المجموع ج 6 ص 229.

<sup>2 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة برقم 1825.

وعليه فإني أوصي سموكم ونفسي بتقوى الله والمحافظة على دينه، وأن تكونوا قدوة في كل حير، وأن تهتموا بشؤون المسلمين أعظم اهتمام، وأن تعطوا الأمور الدينية أكبر قسط من العمل والعناية، وأن تساندوا هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجعوهم؛ لأن صلاح العباد والبلاد بالله سبحانه ثم بقيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخفى أن قوة الهيئة ونشاطها بالله سبحانه ثم بتعضيد ولاة الأمور ووقوفهم في صفهم، مع حثهم على التثبت في الأمور والرفق في كل شيء.

ومن الأمور المهمة المبادرة بتنفيذ الأحكام الشرعية بكل حزم وقوة، والتأكيد على الجهات المختصة بذلك حتى يصل الحق إلى مستحقه بدون تعب ولا مشقة.

ومن المهمات أيضاً المحافظة على الصلاة في الجماعة والتأكيد على الموظفين والخدام بذلك حتى يكون الجميع قدوة في الخير.

ومن الأمور المهمة أيضاً حفظ الوقت والحرص على الإسراف بأنفسكم على الأمور المهمة أيضاً حفظ الوقت والحرص على الإسراف بأنفسكم على حاجات المسلمين التي ترفع إليكم لإيلائها ما تستحق من العناية. وأسأل الله بأسمائه الحسني وصفاته العلى أن يوفقكم لكل

خير، وأن يعينكم على أداء ما يجب عليكم، وأن يمنحكم البطانة الصالحة وأن ينصر بكم الحق وأهله، ويخذل بكم الباطل وأهله، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

### 12- دعوة إلى القيام بالمحاضرات في الجامعات

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي وزير التعليم العالي الشيخ: حسن بن عبد الله آل الشيخ. حفظه الله تعالى.

سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، وبعد<sup>(1)</sup>:

لا يخفى على معاليكم أن التعليم الجامعي مناهج مختلفة من دينية ودنيوية، والأساتذة القائمون على التعليم كثير، منهم جاء من بلدان لا تخفى عليكم حالها، وقد نشأ من ذلك تأثير

- 207 -

.

<sup>· -</sup> نشرت في ج6 من هذا المجموع ص244.

بعض الأفكار على بعض تأثيراً ليس بمحمود، والطلبة هم الذين ترد عليهم المؤثرات فيتأثرون بها وليس لدى كثير منهم من البصيرة ما يجلو السشبه، وقد قمت بزيارة بعض الجامعات لإلقاء بعض المحاضرات بناء على الدعوة التي وجهت إلي، فأدركت أن الطلبة في أمس الحاجة إلى العناية بهم وأنتم المسئولون عنهم أمام الله سبحانه. وبناء على ذلك فإنني أرى أن تعتني بهذه الناحية عناية خاصة، وذلك بتعميم المحاضرات في جميع الجامعات، ويتولى إلقاءها من يصلح لذلك ويختار لكل جامعة من أهل البلد التي هي فيه، وإذا دعت الحاجة إلى أشخاص من النوادر يقومون بزيارة الجامعات الستي ليست في بلدهم فينبغي أن تيسر لهم سبل ذلك، ويمكن معاليكم التنسيق لينكم وبين الجهات الدينية للقيام بهذه المهمة، والتأكيد على مديري الجامعات باختيار من يقوم بذلك من الأساتذة وغيرهم. وأسأل الله أن يبارك في جهود كم وأن ينفع بكم عباده وأن يوفقنا جميعاً لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر عباده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإفتاء

## -13 نصيحة لحضرات المشايخ مقادمة بيت القرزات $^{(1)}$

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرات المشايــــخ المكـرمين ع.س والشيخ س.س، والمنصب الشيخ س. ب، والشيخ ع.م.د، وفقهــم الله لما فيه رضاه وأصلح لي ولهم أمر الدنيا والآخرة آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

بلغني أن بعض الإخوة في الله قد سجن بطرفكم بأسباب قيامه بالدعوة الإسلامية والتحذير من عبادة الأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك، والدعوة إلى هدم القباب والأبنية التي على الأضرحة؛ لكونها من أسباب الفتنة بالمقبورين والغلو فيهم، وقد كدرين ومن بلغه ذلك من المسلمين، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه أنزل القرآن الكريم وبعث الرسول العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وتحذيرهم من عبادة المخلوقين من الأنبياء والملائكة

<sup>1 -</sup> صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

والأولياء وغيرهم، وقد صدع الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأنذر الناس من الشرك وأمر بإخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (1)، وقال تعالى: {وَمَا أُمرُوا إِلَّا لِيَّبُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءً} (2)، وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَيَعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءً} (3)، وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لَلّه فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّه أَحَدًا إِنَّ )، وقال عز وجل: {ذَلكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَله الله فَلَا تَدْعُولَ مَنْ دُونِه مَا يَمْلكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا اللّهَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّه مَنْ دُونِه مَا يَمْلكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقيَامَة يَكُفُ رُونَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُعَالِي اللهُ مَنْ يُدْعُوهُمْ لَا يَسْتَجِيبٍ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعُولُهُمْ مَنْ يَدْعُو مَنْ دُونِ اللّه مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَة وَهُمْ وَكُولُ اللهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَة وَهُمْ وَكُولُ اللهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَة وَهُمْ وَكُولُوا بِعِبَادَتِهِمْ مَا فُلُولُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُ مُ الْقيامَة وَهُمْ الْقيامَة وَكَاللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَلهُ إِلَى يَوْمُ الْقيامَة وَهُ كَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ وَلُكُونَ اللهُ عليه وسلم: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الإسراء الآية 23.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة البينة الآية  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> سورة الجن الآية 18.

 <sup>4 -</sup> سورة فاطر الآيتان 13، 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة الأحقاف الآيتان 5، 6.

\* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (1)، والنسك: هـو الذبح، ومعنى قوله: {وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} أي من هذه الأمة؛ لأن إسلام كل نبي يكون قبل أمته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً))(2)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار))(3)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))(4)، وفي صحيح مسلم عن حابر رضي الله عنه قال: ((هَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص

<sup>163</sup> ، 162 سورة الأنعام الآيتان 163

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار برقم2856، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة برقم 30.

<sup>3 –</sup> أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله " ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا " برقم 4497.

<sup>4 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم برقم 1390، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم 529.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة محمد الآية 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحج الآيتان 40، 41.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (1)، و أعظم المنكرات هو الشرك بالله سبحانه ووسائله وذرائعه، ثم البدع والمعاصي، فالواجب عليكم أن تنكروا ما أنكره الله ونهى عنه، وأن تأمروا بما أمر الله به ورسوله، وذلك هو طريق السعادة والنجاة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار الحق ودعاة الهدى، ومن الهداة المهتدين إنه سميع قريب.

والذي أرجوه منكم هو البدار بالشفاعة لدى المسئولين في إطلاق سراح المسجونين من الدعاة، إن كان ما بلغني عن سجنهم صحيحاً، وبذل الوسع في مساعدة الإخوان القائمين بالدعوة إلى الإسلام الصحيح السليم من الشوائب، والتحذير من الشرك والخرافات والبدع التي جاء الإسلام بعضهم بالنهي عنها ومحاربتها، وإذا كان قد أشكل عليكم شيء من كلام بعضهم فأفيدونا عن ذلك حتى نوضح لكم إن شاء الله الإشكال بالأدلة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين عليه من ربه أفضل

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم 49.

الصلاة والتسليم، مع بيان خطأ من أخطأ منهم؛ لأن المقصود هو إظهار الحق الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه وبيان الباطل والتحذير منه، عملاً بقول الله سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ } (أ) وقول بالحكمة والمَوْعِظَة الْحَسنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ } (أ) وقول سبحانه: {قُلْ هَذَهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّه وَمَا أَنَا مَنَ الْمُشْرِكِينَ } (2).

والله المسئول أن يصلح قلوبنا جميعاً وأن يعمرها بخشيته ومحبته ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة عباده المؤمنين، المحبة البريئة من السشرك والخرافات، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

نائب رئيس الجمعية الإسلامية بالمدينة المنورة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>108</sup> سورة يوسف الآية -2

#### $^{(1)}$ رسالة إلى بعض أمراء الخليج

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأمير المكرم وفقه الله ونصر به الحق آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد كتب إلي بعض الناصحين عن قبر يوجد في بلدكم، وذكر أنه يعبد من دون الله، ونرفق لكم نسخة من رسالته ومعها صورتان للقبر المذكور، فأرجو من سموكم التكرم بالأمر على من يلزم بهدم هذا القبر، ومنع الناس من الغلو فيه، والذبح لصاحبه؛ لأن الغلو في القبور من أعمال الجاهلية الأولى، والتقرب إلى أهلها بالذبح أو بالنذور، أو بالاستغاثة وطلب المدد- كله شرك بالله عز وجل، وكله من أعمال الجاهلية الأولى، فالواجب على حكام المسلمين منع ذلك والقضاء عليه.

وينبغي أن ينقل رفات القبر إلى المقبرة العامة، على أن يحفر لــه عــدة قبــور ويوضع الرفات في أحدها ثم يسوى الجميع على صفة القبور حتى يخفى علــى الناس وحتى لا يعرف خشية

<sup>1 –</sup> رسالة صدرت من مكتب سماحته برقم 1/531 في 1406/3/6هـــ إلى بعض أمـــراء الخليج، ونشرت في المجموع ج6 ص294.

الغلو فيه مرة ثانية، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل هذا العمل في قبر دانيال الذي كانت الفرس تغلو فيه، فأمر أن يحفر له ثلاثة عشر قبرا نمارا ثم يدفن في أحدها ليلا ثم تسوى القبور حتى يخفى أمره على الناس. جعلكم الله مباركين أينما كنتم ونصر بكم دينه ووفقكم لما يحبه ويرضاه وحمى بكم حمى الشريعة المطهرة من كل ما يخالفها إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

#### 15- نصيحة لقادة الدول العربية(1)

حضرات أصحاب الجلالة والفخامة من قادة الدول العربية، وفقهم الله لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أما بعد: فبمناسبة هذا الاجتماع العظيم الذي تعلق عليه

<sup>1 -</sup> بعث بما سماحته في شهر جمادى الأولى من عام 1387هـ عندما كان نائبـاً لـرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونشرت في المجموع ج6 ص82.

الشعوب العربية والأمة الإسلامية الآمال الكبيرة لإزالة آثار العدوان اليهودي، والقضاء على عصابات الصهاينة، واسترجاع الأرض السليبة من أيديهم، رأيت أنه من الحق علي نصحاً لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكم أيها القادة، وإسهاماً في الإصلاح العام، ومعذرة إلى الله عز وجل أن أبعث إلى حضراتكم من الجامعة الإسلامية في بلد المصطفى صلى الله عليه وسلم الوصايا التالية:

أولاً: تقوى الله عز وجل في جميع الأمور والتواصي بالاستقامة على دينه، وتحكيم شريعته، والتحاكم إليها، ومحاربة ما خالفها من المبادئ والأعمال؛ لأنكم قادة العرب والمسلمين وبصلاحكم واجتماع كلمتكم على الهدى يصلح الله شعوبكم وسائر المسلمين إن شاء الله، وتعلمون جميعا أنه لا عزة لكم ولا منعة ولا هيبة ولا انتصاراً محققاً ومضموناً على الأعداء إلا بالتمسك بالإسلام وتحكيمه، والتحاكم إليه، كما حرى على ذلك سلفكم الصالح، فأيدهم الله ونصرهم كما وعدهم سبحانه في قوله: {إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُشِتْ أَقْدَامَكُمْ } الإسلام حل لجميع المساكل وإصلاح لجميع الشؤون، وتحقيق العدالة بين الجميع بأكمل معانيها إذا صلح القصد وبذلت المجهود

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة محمد الآية 7.

ووسدت الأمور إلى أهلها.

ثانياً: التسامح وصفاء القلوب وتوحيد الصف واتفاق الكلمة على هدف واحد وهو اتباع الشريعة وترك ما خالفها والعمل على إزالة أثر العدوان اليهودي، والقضاء على ما يسمى بدولة إسرائيل نهائياً، وتكاتف جميع الجهود والقوى لهذا الغرض النبيل، مع الاستعانة بالله والاستنصار به في ذلك؛ عملاً بقول الله سبحانه: {وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةً} (1)، وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} (2) وما جاء في هذا المعنى من الآيات والأحاديث.

ثالثاً: تكوين جيش مشترك قوي موحد مجهز بأكمل الأسلحة الممكنة تحـت قيادة موحدة أمينة مرضية من الجميع، تستند إلى مجلس شورى مكون من وزراء الدفاع وأركان الجيش في جميع الدول العربية، ومن أحب أن ينضم إليها من الدول الإسلامية ليسير المجلس في جميع شئونه على قواعد ثابتـة وأسـس مدروسة من الجميع؛ رجاء بأن يحقق الغرض المطلوب، ولا يخفى على حضراتكم ما في هذا المجلس من الخير العظيم والحيطة والـسير على هـدي الشريعة وتعاليمها الحكيمة، والعمل

 $<sup>^{1}</sup>$  - سورة الأنفال الآية 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النساء الآية 71.

بقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (1)، وقوله سبحانه في وصف المؤمنين: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (2).

رابعاً: الحياد التام وعدم الانحياز إلى كتلة شرقية أو غربية وبذل الجهود على أن تكونوا كتلة مستقلة تستفيد من خبرات غيرها وسلاحه، من غير انحياز أو تدخل من الغير في شئونها الداخلية أو الخارجية، ولا يخفى أن هذا الحياد أقرب إلى السلامة في الدين والدنيا، وأكمل في العزة والكرامة والهيبة، وأسلم من تدخل الأعداء في شئونكم، والاطلاع على أسراركم، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل أراد أن يغزو معه يوم بدر: ((هل أسلمت؟)) قال: لا، قال: ((ارجع؛ فلن نستعين بمشرك))(3)، مع أنه صلى الله عليه وسلم استأجر دليلاً مشركاً في طريق الهجرة واستعار من بعض المشركين دروعاً يوم حنين، فدل ذلك على أن الاستعانة بسلاح الأعداء والاستفادة من خبرةم لا مانع منهما وليستنا بداخلتين في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 159.

<sup>38</sup> سورة الشورى الآية -2

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغــزو بكــافر بــرقم 1817، ونشر في الجموع ج6 ص302.

الاستعانة التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إذا لم يكن لهم دخل في شؤوننا ولا مشاركة في الجيش.

هذا ما بدا لي عرضه على حضراتكم على سبيل الإشارة والإيجاز، والله المسئول أن يصلح قلوبكم وأعمالكم، ويسدد خطاكم، ويجمع كلمتكم على ما فيه سعادتكم وسعادة المسلمين جميعاً، وانتصاركم على عدوكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

## 56- نصيحة بالدعوة المريكا<sup>(1)</sup>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ: ح. ع. ب وفقه الله لما يرضيه آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعده: كتابكم الكريم المؤرخ بدون، وصل، وصلكم الله

– 220 –

\_\_\_

 $<sup>^{-1}</sup>$  رسالة صدرت من مكتب سماحته إلى الأستاذ / ح. ع. ب، ونشرت في المحمــوع ج $^{-1}$  ص235.

هداه، وسرنا منه علم صحتكم واستمراركم في الطلب والتحصيل لخدمة أمتكم ووطنكم، فالحمد لله على ذلك، نسأل الله لكم التوفيق والنجاح. ولقد سررنا كثيراً بما ذكرتم من قيامكم بالدعوة إلى نشر الإسلام وبيان فضائله والرد على خصومه، وطلبكم إرسال بعض الدعاة من الجامعة الإسلامية لوجود الكثيرين ممن يتقبلون الإسلام عندما يتبين لهم حقيقته ويتضح لهم سمو تشريعاته وعدالة نظمه، فالحمد لله أن وفقكم للقيام هذه المهمة الشريفة والهدف النبيل، نسأل الله أن يزيدكم من الخير والهدى وأن ينفع بكم ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين إنه جواد كريم.

أما ما أشرتم إليه من طلب إرسال بعثة إلى أمريكا للدعوة والتبليغ، فنفيدكم أننا مهتمون بذلك كثيراً ونحن نقدر لكم هذه البادرة الكريمة، وسوف نرسل إن شاء الله من يقوم بذلك عندما يتيسر من يصلح لهذه المهمة ممن يجيد اللغة الإنجليزية؛ لأن اللغة هي التي تحول كثيراً بيننا وبين ما نريد، حقق الله لنا ولكم كل ما نصبو إليه من عزة الإسلام وصلاح أمر المسلمين.

وقد أرسلنا بعثات كثيرة إلى أفريقيا بجميع أقطارها للدعوة والإرشاد، وكتابة تقارير عن حالة المسلمين هناك، ودراسة مشاكلهم والتعرف على الجمعيات الإسلامية وبذل المساعدات التي يمكن تقديمها لهم واختيار الطلبة الذين يحسن ابتعاثهم إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة، وقد نجحت هذه البعثات بحمد الله نجاحاً كبيراً وحققت حيراً كثيراً، نشكر الله على ذلك، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه وبذل الجهود في الدعوة إليه ونشر محاسنه وتعاليمه وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح أمر المسلمين وسلامة دينهم وجمع كلمتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

# 17- نصيحة موجهة المسلمين بباكستان (1)

إخواني رئيس وأعضاء جمعية الطلبة المسلمين بباكستان حفظهم الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله

<sup>1/1/3989</sup> من مكتب سماحته إلى الطلبة المسلمين بالباكستان برقم 1/1/3989 وتاريخ 1/1/26هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونشرت في المحموع 1/1/26 في المحموع 1/1/26

عز وجل أن يجعل عملكم من أسباب إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه ونصص شريعته واتباع سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، التي بها عز الدنيا وسعادة الآخرة، ولا خلاص للإنسانية المضطربة إلا بسلوك سبيل هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مثل هذا المؤتمر من أمثالكم شباب المسلمين إذا أخلصت فيه النيات لله عز وجل وبذلت فيه الجهود الصادقة يكون له الآثار العظيمة، والنتائج الحسنة، والثمار الطيبة إن شاء الله؛ لأن الطلاب - وهم قادة المستقبل - إذا وجهوا توجيها إسلامياً صحيحاً، ونمت فيهم روح الإسلام وشبت معهم الأخلاق التي رسمها رسول الله للمسلمين فإلهم يكونون من أعظم أسباب سعادة أمتهم والسير بها إلى أحسن المناهج، وتحنيبها ويلات المذاهب الهدامة والمبادئ المدمرة والعقائد المنحرفة التي تفتك بالأمم وتقتل الشعوب.

وإن الله تبارك وتعالى قد من على المسلمين بهذا الدين العظيم المشتمل على أعظم المناهج وأحسن الأنظمة وأعدل القوانين، وقد تكفل الله عز وجلل لن يطبق شريعته أن يهديه الصراط المستقيم، وفي ذلك يقول عز وجل: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا

فينا كنهدينهم سُبُلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِينَ} (1)، كما بين سبحانه أن الإسلام هو سبب حياة القلوب والأمم، وأنه روح تحيا بها النفوس ونور يمشي في ضوئه المسلمون، حيث يقول عز وجل: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنْاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا} (2)، لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا (2)، وكما قال عز وجل: {وكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ تَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ مَا الْكَتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتُهُدِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ (3)، وقد حرب الناس المذاهب الجديدة المنحرف فكانت سبباً لشقوة الشعوب وتدمير الحياة وإفلاس النفوس وجلب الخراب والدمار على أتباعها والمبتلين بها، بخلاف شريعة الإسلام التي حربت في مئات السنين فكانت بلسماً شافياً ودواءً ناجحاً لكل أمراض الإنسانية، كما كانت ولا تزال – شريعة الإسلام أعظم رابطة تجمع شمل المسلمين بقطع النظر عن أوطاهم أو ألواهم أو لغاقم، فالمسلم أخو المسلم دون فرق بين جيل وجيل أو قبيلة وقبيلة أو لغة ولغة، ولن يستشعر المسلم حلاوة الإسلام إلا إذا كان مصع أحيه المسلم

<sup>1 -</sup> سورة العنكبوت الآية 69.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام الآية 122.

<sup>52</sup> سورة الشورى الآية -3

كالبنيان يشد بعضه بعضاً، ولذلك كان الإسلام أمتن القواعد لإقامة المحتمع المثالي. وإنا لنرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقكم إلى العمل لرفع راية الإسلام، وإعزاز كلمته وأن يمنحكم الفقه في دينه والمحافظة عليه والصدق في الدعوة إلى التمسك به والحذر مما يخالفه إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## أخوكم رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

# الم الم الله والصبر عليها $^{(1)}$

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الـشيخ: م. أ. م. م وفقه الله وزاده علما وتوفيقا آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 73/12/19م،

<sup>1 –</sup> صدر الخطاب من مكتب سماحته في 1394/1/20 هــ برقم 1/1/1264، ونشرت في 1394/1/20 هــ برقم 290.

وسري ما تضمنه من الإفادة عن نشاطكم ضد المبادئ الهدامة وما جرى عليكم بسبب ذلك، وهكذا الرسل وأتباعهم يبتلون ثم تكون لهم العاقبة الحميدة، فاصبروا وصابروا وأبشروا، وقد اطلعت على المحاضر المرفقة بعنوان: (أين نحن من منهج الإسلام) فألفيتها في الجملة محاضرة جيدة كثيرة الفائدة، إلا أن فيها بعض المواضع الغامضة المعنى. مثال قولكم في صفحة 3: ولهذا يعتبر الإسلام كل من يخرج عن هذا الوضع ويشكل طبقة حديدة أو يكون مراكز قوى يعتبره الإسلام كالمن الإسلام كافراً بالإسلام... إلى، فنوصيكم بالعناية بالتفصيل والإيضاح دائماً في المحاضرات وغيرها.

أما ما ذكرتم من الرغبة في العمل في السعودية فلا يخفى عليكم أن السنة الدراسية مضى منها جزء كبير والغالب أن وزارة المعارف قد أمنت حاجتها من المدرسين.

والذي أرى أن تعملوا في الوعظ والإرشاد في الكويت، ولا حرج عليكم في أخذ الراتب على ذلك، كما تأخذونه على التدريس، فكلا الأمرين دعوة إلى الله وتعليم وتوجيه، وأمر بمعروف ولهي عن المنكر، وليس هناك بأس أن يأخذ المسلم من بيت المال ما يعينه على التدريس، أو الوعظ والإرشاد، أو الإمامة والأذان، أو نحوها من جهات البر، وإنما الخلاف في أخذ

الأجرة على التعليم أو الإمامة إذا كان ذلك من غير بيت المال، وقد أحد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه الراشدين من بيت المال ما يعينهم على طاعة الله والجهاد في سبيله، وهم أورع الناس، وأخشاهم لله، وأعلمهم بشرعه بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم، فلنا ولكم وللمسلمين فيهم أسوة حسنة. وفق الله الجميع لما يرضيه، ومنحنا وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### 19- نصيحة بالصبر 10- نصيحة بالصبر

على الاستهزاء والتمسك بالآداب الإسلامية(1)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: ع. ف. م. م وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فأفيدكم بوصول رسالتكم المؤرخة بدون، وصلكم الله بمداه، وما تضمنته من بيان ما لحقكم من الأذى والمعاداة

<sup>1 –</sup> صدرت من مكتب سماحته برقم 1/467 في 1/2/1 (1409 هــ، ونشرت في المجموع جـ6 صـ 343.

والاستهزاء والسخرية بسبب التزامكم وتمسككم بالآداب الشرعية من إعفاء اللحى وتقصير الثياب، ولبس الفتيات للنقاب وتحجبهن إلى آخر ما ذكرت في رسالتك - كان معلوماً.

وأوصيك ومن معك بلزوم الآداب الشرعية من إعفاء اللحية وتوفيرها، وترك الإسبال، وتحجب النساء والصبر على ذلك؛ لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، ولا يضرنكم انتقاد المنتقدين واستهزاء المستهزئين، ولكم أسوة في الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد صبروا على الأذى وبلغوا رسالات رجمم.

أما ما ذكرتم حول إبراقي للرئيس حسني مبارك بالتهنئة والمبايعة، فلا أذكر أنه صدر مني شيء في ذلك، مع دعائي له بالتوفيق والإعانة على كل خير، وتحكيم الشريعة الإسلامية وحث الشعب المصري على التمسك بالإسلام والاستقامة عليه وإخلاص العبادة لله وحده، وهكذا غيره من حكام المسلمين ندعو لهم جميعاً بالتوفيق والإعانة على كل خير، وأن ينفع الله بهم عباده، ويكفي المسلمين شرهم، وفقكم الله لكل ما فيه رضاه وبارك فيكم، وأعانكم على كل خير، وثبتكم على الحق إنه خير مسئول. فيكم، وأعانكم على كل خير، وثبتكم على الحق إنه خير مسئول.

# 20- نصيحة موجهة إلى طلبة الجامعة الإسلامية بمناسبة إصدار مجلة صوت الطلبة<sup>(1)</sup>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأبناء الكرام طلبة الجامعة الإسلامية زادهم الله من العلم والإيمان آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أما بعد: فبمناسبة عزمكم على إصدار العدد الأول من مجلة (صوت الطلبة) يسرين أن أكتب إليكم هذه الكلمة لنشرها في المجلة.

فأقول: إن من أهم المهمات الإخلاص في طلب العلم بأن يكون طلب لله لا لغرض آخر؛ لأن ذلك هو سبيل الانتفاع به، وسبب التوفيق لبلوغ المراتب العالية في الدنيا والآخرة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة – يعنى ريحها–))(2)

<sup>1 –</sup> صدرت من مكتب سماحته في 1388/11/23هـ عندما كان نائباً لـرئيس الجامعـة الإسلامية بالمدينة المنورة، ونشرت في المجموع ج6 ص308.

<sup>2 -</sup> أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله تعالى برقم 3664، وابن ماجه في كتاب المقدمة، باب الانتفاع بالعلم به برقم 252.

أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وأخرج الترمذي عنه أنه قال: ((مسن طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار))(1).

فأوصيكم جميعاً وأوصي كل مسلم يطلع على هذه المجلة بالإخلاص لله في جميع الأعمال، عملاً بقول الله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةً رَبِّهِ أَحَدًا} (ك)، وفي صحيح مسلم فليعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةً رَبِّهِ أَحَدًا (يقول الله عز وجل: أنا أغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه))(3)، كما أوصيكم جميعاً وأوصي كل مسلم بخشية الله سبحانه ومراقبته في جميع الأمور عملاً بقوله عز وجل: {إنَّ اللّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِللهِ)، وقوله سبحانه: {وَلَمَنْ

<sup>1 -</sup> أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا برقم 2654 وابن ماجه في كتاب المقدمة برقم 260.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الكهف الآية 110.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله برقم 2985.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الملك الآية 12.

خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانٍ} (1)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ((أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له)) (2)، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلاً)). وقال بعض السلف: (رأس العلم حشية الله)، وقال بعض السلف: (من كان بالله أعرف كان منه أحوف)، فكلما قوي علم العبد بالله كان ذلك سبباً لكمال حشيته وتقواه وإخلاصه ووقوفه عند الحدود وحذره من المحارم، ولهذا قال الله سبحانه: {إلَّمَا يَحْشَى اللَّه مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (3) يعين الخشية الكاملة، فالعلماء بالله وبدينه من أخشى الناس لله وأتقاهم له وأقومهم بدينه، وعلى رأسهم الرسل والأنبياء ثم أتباعهم بإحسان، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات السعادة أن يفقه العبد في دين الله، فقال عليه الصلاة والسلام: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) (4) أخرجاه في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الرحمن الآية 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح برقم 5063، ومـــسلم في كتاب الصيام، باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة برقم 1108.

<sup>3 -</sup> سورة فاطر الآية 28.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سبق تخریجه.

الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه، وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز العبد إلى القيام بأمر الله وخشيته وأداء فرائضه والحذر من مساخطه ويدعوه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنصح لله ولعباده.

فأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دينه والاستقامة عليه وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

#### 21- نصيحة عامة<sup>(1)</sup>

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فهذه نصيحة أقدمها لإخواني في الله للتذكر بحقه والدعوة إلى طاعته عملاً بقوله تعالى: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى

<sup>1 -</sup> وجه سماحته هذه النصيحة في عام 1371هـ حينما كان قاضياً في منطقـة الخـرج، وأقرها بعد تعديلها في تاريخ 1411/5/6هـ ونشرت في المجموع ج6 ص66.

تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} (1)، وقوله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ} (2) وقوله سبحانه: {وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتُواصَوْا بِالْسَعَبْرِ} (3)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله والأئمة المسلمين وعامتهم)) (4) رواه مسلم.

وأعظم ما أوصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه في جميع الأحوال، وهي وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: {وَلَقَدْ وَصَيْنَا الله وَصِية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّهَ} (أوصيكم بتقوى الله والسمع الله عليه وسلم لأصحابه في خطب كثيرة: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة)) (6)، وحقيقة التقوى فعل ما أو جب الله من الطاعة

<sup>1 -</sup> سورة الذاريات الآية 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة الآية 2.

<sup>-3</sup> سورة العصر.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سبق تخريجه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة النساء الآية 131.

<sup>6 -</sup> أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البــدع بــرقم 2676.

واجتناب ما حرم الله من المعصية، وقد أمر الله بالتقوى ووعد أهلها بتفريج الكروب وتيسير الأمور وغفران السيئات وإعظام الأجر والرزق، من حيث لا يحتسبون، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيْءٌ عَظيمٌ} (أ)، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَدْرَجًا \* وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّه يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا \* وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّه يَعْفَمُ لَهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه فَهُ وَ مَصْبُهُ } (6)، وقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّفَاتِه وَيُعْظَمْ لَهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه وَيُعْظَمْ لَهُ مَنْ حَيْثُ اللَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّفَاتِه وَيُعْظَمْ لَكُ أَجْرًا } أَنْفُسكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } (6). والحَتْ عليها وبيان ما أعد والآمر بالتقوى والحَتْ عليها وبيان ما أعد

<sup>· -</sup> سورة الحج الآية 1.

<sup>71</sup> ، 70 سورة الأحزاب الآيتان 70، 71

<sup>3 -</sup> سورة الطلاق الآيتان 2، 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الطلاق الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة التغابن الآية 16.

<sup>1</sup> ما بين المعكوفتين سقط من المحلد 27 وألحق من المحلد 6 ص86 دار ابن القاسم.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الإسراء الآية 23.

<sup>3 -</sup> سورة الزمر الآيتان 2، 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة البينة الآية 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة الحج الآية 62.

كالذين يذبحون للأولياء والجن والزيران تقرباً إليهم أو حوفاً من شرهم، فكل هذا من الشرك الذي حرمه الله وتوعد أهله بالنار، كما قال تعالى: {قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَقُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للله رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ إِنَّ والنسك هو الذبح، قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقال لله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِه وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءً } وَمَا وَالله لا يَعْفِرُ أَنْ يُشُرِكُ بِه وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءً } وَمَا وَالله وقال النبي صلى الله عَلَيْهِ الْجَنَّة وَمَا وَاله النّار وَمَا للله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وهو يدعو الله نداً النبي صلى الله عليه وسلم: (حمن مات وهو يدعو الله نداً النار)) (5)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – سورة الأنعام الآيتان 162، 163.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة الكوثر الآية  $^{2}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  - سورة النساء الآية  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> سورة المائدة الآية 72.

<sup>5 –</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة برقم 93.

<sup>6 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) برقم 4497.

((لعن الله من ذبح لغير الله))(1)، ومن الشرك الأصغر الرياء والحلف بغير الله كالحلف بالكعبة، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بالأمانة وغير ذلك من المخلوقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: الرياء))(2)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت))(3) متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))(4)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك))(5)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك))(5)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله برقم 1978.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، باب حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه بــرقم  $^{2}$  .  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف برقم 2679، ومسلم في كتاب الأيمان، باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى برقم 1646.

<sup>4 -</sup> أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم 1535.

<sup>5 -</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة برقم 3252، والإمام أحمد في باقى مسند الأنصار، باب حديث بريدة الأسلمي رضى الله عنه برقم 22471.

### بالأمانة فليس منا))<sup>(1)</sup>.

والأحاديث في النهي عن الحلف بغير الله والترهيب في ذلك كثيرة فالواجب على جميع المسلمين الحذر والتحذير من ذلك وتخصيص الله سبحانه بالحلف مع تحري الصدق في ذلك؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والله سبحانه هو المستحق لكل تعظيم وإحلال.

ومن أنواع الشرك الأصغر: قول: (ما شاء الله وشئت يا فلان)، (وهذا من السرك الله ومنك)، (لولا الله وأنت)، (ولولا الله وفلان)، وهذا كله من السشرك الأصغر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان))<sup>(2)</sup>، وقال ابن عباس في قول الرجل لصاحبه: (ما شاء الله وشئت)، (ولولا الله وفلان): هذا كله بالله شرك. وقال رجل للبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: (رأجعلتني لله نداً؟ ما شاء الله وحده))<sup>(3)</sup>.

<sup>1 -</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب أول مسند عمر بن الخطاب رضيي الله عنه برقم 331.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، باب حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم 22836.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  - أخرجه الإمام أحمد في مسند بني هاشم حديث بداية مسند عبد الله بن العباس برقم  $^{\circ}$  1965.

فالواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه، وأن يحذر الشرك كله قليله وكثيره وصغيره وكبيره، وأن يتفقه في الدين، ويسأل عما أشكل عليه القول الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُ وِنَ} (أ)، وقال النبي تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (2)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))(3).

ومن المنكرات الشركية أيضاً: السحر والكهانة والتطير وتعليق التمائم، سواء كانت من القرآن أو غيره، والرقى التي فيها شرك، والتي لا يعرف معناها. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات، قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) (4)، وروى النسائى عن

<sup>· -</sup> سورة النحل الآية 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة الآية 282.

<sup>71</sup> فرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين برقم 71.

<sup>4 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: (إن السذين يسأكلون أمسوال اليتامي) برقم 2767.

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه))<sup>(1)</sup>، وقال صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))<sup>(2)</sup> ووروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين ليلة))<sup>(3)</sup>، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الرقى والتمائم والتولة شرك))<sup>(4)</sup>، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً))<sup>(5)</sup> رواه مسلم. والرقى عليه وسلم. والرقاعي لا يعرف معناها يجب

 $<sup>^{1}</sup>$  – أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب الحكم في السحرة برقم  $^{4079}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 9252، والطبراني في المعجه الكبير  $^{2}$  – أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 162 برقم 162 برقم 162

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان برقم 2230.

<sup>4 -</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في تعليق التمائم برقم 3883، وابن ماجــه في كتاب الطب، باب تعليق التمائم برقم 3530.

 $<sup>^{5}</sup>$  – أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك برقم  $^{2200}$ .

تركها والنهي عنها مخافة أن يكون فيها شرك، وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له))(1)، وفي رواية له: ((ومسن تعلق تميمة فقد أشرك))، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الطيرة شرك الطيرة شرك))(2)، وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا: فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك))(3)، والأحاديث في التحذير من الكهانة والسحر والطيرة والترهيب من سؤال الكهان والسحرة وتصديقهم كثيرة، فالواجب على المسلم الحذر من هذه المنكرات وإنكارها على من تعاطاها؛ حذراً من عقاب الله وطلباً لثوابه

<sup>1 -</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني برقم 16951.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الطيرة برقم 3910، والإمام أحمد في المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه برقم 4183.

<sup>3 –</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد الله بن عمرو بن العـــاص رضي الله عنه برقم 7005.

وامتثالاً لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن أعظم المنكرات التي يجب تركها والتحذير منها: ترك الصلاة والتهاون هما وعدم أدائها في الجماعة، وقد قال الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى} (1)، وقال سبحانه: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَالْكُورُ وَالسَّرَاءَ وَالنَّيِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) (3)، وقال عليه السلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) (4)، وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان

<sup>1 -</sup> سورة النقرة الآية 238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البقرة الآية 43.

 $<sup>^{3}</sup>$  – أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82.

أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في باقي ترك الـــصلاة بــرقم 2621،
والإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم 22428.

وحج البيت))(1). ومن أهم واجبات الصلاة وإظهار شعائر الإسلام: أداء الصلاة في المساجد في الجماعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وأصحابه يفعلون ذلك، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوهم)(2)، وقال عليه السلام: ((من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له بيوهم))(3)، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ((من سر أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافط على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بمن، فإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإلهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب بني الإسلام على خمس برقم 8، ومسلم في كتاب الإيمان باب أركان الإسلام و دعائمه العظام برقم 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة برقم 644 ومــسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة بيان التشديد في التخلف بــرقم 651.

 $<sup>^{3}</sup>$  – أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فــلا يجيــب بــرقم  $^{3}$ .

لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها عنه سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)(1) رواه مسلم.

وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العظيم أن التكاسل عن الصلوات من صفات أهل النفاق قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُو صفات أهل النفاق قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} وَالله وَالله على في شأن المنافقين: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ فَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّه وَبرَسُولِه وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفَقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى الله عليه وَلَا يُنْفَقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى الله عليه وَلَا يُنْفَقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى الله عليه وَلَا يُنْفَقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ } (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء

المسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهسدى برقم 654.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النساء الآية 142.

<sup>3 -</sup> سورة التوبة الآية 54.

### وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً)).

فالواجب علينا وعليكم أيها المسلمون المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد، والتناصح في ذلك، والإنكار على من تخلف عنها وهجره وترك محالسته؛ حتى يتوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتباعداً عن مشابحة المنافقين الذين توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار.

نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية والتوفيق لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنَّ علينا بخشيته ومراقبته، وأن ينصر دينه ويخذل أعداءه، وأن يوفق ولاة أمرنا وسائر أمراء المسلمين لما يرضيه، ويصلح بطانتهم، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن آمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

#### 22 مؤتمر القمة الإسلامي وعوامل النصر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى هداه. أما بعد (1):

فإن من تأمل القرآن الكريم الذي أنزله الله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين؛ يجد فيه بياناً شافياً لعوامل النصر وأسباب التمكين في الأرض والقضاء على العدو مهما كانت قوته، ويتضح له أن تلك الأسباب والعوامل ترجع كلها إلى عاملين أساسيين: وهما الإيمان الصادق بالله ورسوله، والجهاد الصادق في سبيله، ومعلوم أن الإيمان الشرعي الذي علق الله به النصر وحسن العاقبة يتضمن الإخلاص لله في العمل والقيام بأوامره وترك نواهيه، كما يتضمن وجوب تحكيم الشريعة في كل أمور المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يتضمن أيضاً وجوب عن الدين والحوزة؛ ولجهاد من خرج عن الحق حتى

 $<sup>^{1}</sup>$  - نشر في مجلة التوحيد المصرية من ص11 - 15، ونشر في ج8 من هذا المجموع ص14 - 246 -

يرجع إليه. أما العامل الثاني وهو الجهاد الصادق فهو أيضاً من موجبات الإيمان، ولكن الله سبحانه نبه عليه وخصه بالذكر في مواضع كثيرة من كتابه، كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أمر به الأمة ورغبها فيه لعظهم شأنه ومسيس الحاجة إليه؛ لأن أكثر الخلق لا يردعه عن باطله مجرد الوعد والوعيد، بل لا بد في حقه من وازع سلطاني يلزمه بالحق ويردعــه عــن الباطل، ومتى توافر هذان العاملان الأساسيان، وهما: الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله لأي أمة أو دولة؛ كان النصر حليفها وكتب الله لها التمكين في الأرض، والاستحلاف فيها وعد الله الذي لا يخلف، وسينته التي لا تبدل، وقد وقع لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر علي الأعداء ما يدل على صحة ما دل عليه القرآن الكريم وجاءت به سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، وكل من له أدبى إلمام بالتاريخ الإسلامي يعرف صحة ما ذكرناه وأنه أمر واقع لا يمكن تجاهله وليس له سبب سوى ما ذكرنا آنفاً من صدق الرعيل الأول في إيماهم بالله ورسوله والجهاد في سبيله قولاً وعملاً وعقيدة. وإليك أيها الأخ الكريم بعض الآيات الدالة على ما ذكرنا لتكون على بينة وبصيرة ولتقوم بما تـستطيعه من الدعوة إلى سبيل ربك وتنبيه إخوانك المسلمين على أسـباب النـصر وعوامل الخذلان ((لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من همر النعم))، كما صبح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّه يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ } (1)، وقد أجمع أهل التفسير على أن نصر الله سبحانه هو نصر دينه بالعمل به والدعوة إليه والجهاد لمن خالفه ويدل على هذا المعنى الآية الأخرى من سورة الحج وهي قوله سبحانه: {وَلَيْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ \* الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ } (2)، وقال تعالى: {وكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ } (3)، ولا ريب أن المؤمن هيو وقال تعالى: {وكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ } (3)، ولا ريب أن المؤمن هيو القائم بأمر الله المصدق بأخباره المنتهي عن نواهيه الحكم لشريعته، وقال عز وجل إيا أيها الّذين آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَعْفَرْ لَكُمْ أَوْلُوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنُوا وَلُومَنِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنُوا وَالْمَوْمَ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنُوا وَالْمَوْمَ وَالْمَلَائِكَة وَالْكَتَابِ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَة وَالْكَتَابِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة محمد الآية 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحج الآيتان 40، 41.

<sup>3 -</sup> سورة الروم الآية 47.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الأنفال الآية 29.

وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْسِنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُولِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُولِ السَّبِيلِ وَالسَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الْبَالْسِ أَولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } (1).

تأمل يا أخي هذه الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة ثم حاسب نفسك بتطبيقها حتى تكون من المؤمنين الصادقين والمتقين الفائزين، ولا ريب أن الواجب على كل من ينتسب إلى الإسلام من ملك أو زعيم أو أمير أو غيرهم أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها على التخلق بهذه الأخلاق الكريمة، والعمل بهذه الأعمال الصالحة، وأن يلزم من تحته من المشعوب بهذه الأخلاق والأعمال التي أوجبها الله على المسلمين، وأن يصدق في ذلك ويستعين بالله عليه وأن يولي الأخيار الذين يعينونه على تنفيذ أمر الله ورسوله حسب الإمكان وأن يبعد ضدهم حسب الإمكان وأن يتعاون مع غيره من الملوك والزعماء والأعيان في هذا الأمر الجليل الذي به عزقم ونصرهم وتمكينهم في الأرض كما قال عز وجل: {وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مَنْكُمْ وَعَمَلُوا الصّالحَات

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة الآية 177.

لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيْبَدِّلْنَهُمْ مِنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونِي لَكَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (1)، وقال يَشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (1)، وقال سبحانه في سورة الأنفال آمراً لعباده بإعداد القوة: {وَأَعدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُوهبُونَ بِهِ عَدُو اللَّه وَعَددوكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ شَيْء فِي وَآخَرِينَ مَنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ شَيْء فِي سَيلِ اللَّه يُونَكَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ } (2) وأمرهم بالحَدر من الأعداء ومكايدهم فقال تعالى في سورة النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو لَا تَعلَى وَلَيْكُمُ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ } (3)، وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَنْ وَرَائِكُمُ وَأَنْتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمُ وَأَسْلَةَ مُ الْتُعَلِّمُ وَلَيْ كُونُوا مَنْ وَرَائِكُمُ وَالْمَاعُونَ وَلَيْكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمُ وَلُقَالُونَ عَنْ أَسْلِحَتَهُمْ وَلْيَاتُونُوا كَوْ الْوَلَا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حَذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَلَّالْمَتَعُمُ وَلَيْ الْتُعَلِّمُ وَلَا اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَعْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النور الآية 55.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة الأنفال الآية  $^{2}$ 

<sup>71</sup> سورة النساء الآية -3

وَأَمْتِعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ الْقَافِرِينَ عَلَابًا مُهِينًا } (أ) فانظر يا أخي هذا التعليم العظيم اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَلَابًا مُهِينًا } (أ) فانظر يا أخي هذا التعليم العظيم والتوجيه البليغ من فاطر الأرض والسماوات وعالم السرائر والخفيات الذي يبده تصريف قلوب الجميع وبيده أزمة الأمور وتصريفها يتضح لك مسن ذلك عناية الإسلام بالأسباب وحثه عليها، وتحذيره من إهمالها والغفلة عنها؛ ويتبين لك من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يعرض عن الأسباب أو يتهاون بشألها كما أنه لا يجوز له الاعتماد عليها بل يجسب أن يكون التمور وهذا هو اعتماده على الله وحده مؤمناً بأنه سبحانه هو الذي بيده النصر وهذا هو حقيقة التوكل الشرعي وهو الأخذ بالأسباب والعناية بما مع الاعتماد على الله والتوكل عليه وقد نبه الله سبحانه على هذا المعني في عدة آيات، منها قوله سبحانه: {وَمَنْ يَتَقِ اللّه يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا وَعَلْ وهي أَنْ الله فَهُوَ حَسْبُهُ} (أ)، فذكر التقوى أولاً وهي أعظم الأسباب لأن حقيقتها طاعة الله ورسوله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآية 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الطلاق الآيتان 2، 3.

في كل شيء ومن ذلك الأحذ بالأسباب الحسية والمعنوية والسياسية والعسكرية ثم ذكر التوكل فقال سبحانه: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُو وَسَعْبُهُ} (1) أي كافيه، وقال عز وجل: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ كَمْ أَنِّي مُمدُّكُمْ بِأَلْف مِنَ الْمَلَائِكَة مُرْدَفِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ أَنِّي مُمدُّكُمْ بِأَلْف مِنَ الْمَلَائِكَة مُرْدَفِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ أَنِّي مُمدُّكُمْ بِأَلْف مِنَ الْمَلَائِكَة مُرْدَفِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ أَنِي مُمدُّكُمْ بِأَلْف مِنَ الْمَلَائِكَة مُرْدَفِينَ \* وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى مَا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (2)، أما الحِهاد الصادق فذكره الله سبحانه في عدة آيات، وذكر ما يترتب عليه من النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة وبين صفات المجاهدين الصادقين ليتميزوا من غيرهم فقال تعلى: {انْفرُوا خَفَافًا وَتُقَالًا وَجَاهدُوا بِأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ في سَبيلِ اللَّه ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (3)، وقال ليتميزوا إللَّه وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَشِيرًا لَكُمْ فَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَاذُهُبَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ \* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ \* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ \* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ \* وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الطلاق الآية **3**.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنفال الآيتان 9، 10.

<sup>41</sup> سورة التوبة الآية -3

خَرَجُوا مِنْ دَيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه وَاللَّهُ بِمَا الْعَمْمُونَ مُحِيطٌ } (أ). فتأمل أيها المؤمن هذه الصفات العظيمة للمجاهد الصادق حتى يتضح لك حال المسلمين اليوم وحال المجاهدين الدسابقين وحتى تعرف سر نجاح أولئك وخذلان من بعدهم، وأنه لا سبيل إلى إدراك النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة إلا بالتخلق بالأخلاق التي أمر الله بحا ودعا إليها، وعلق بها النصر، وقد أوضحها الله سبحانه في كتابه المبين في هذه الآيات التي ذكرناها وغيرها وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ وَتُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه بأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَتُعَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّه بأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً في حَبَّات عَدْن ذَلكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ \* وَأَخْرَى تُحبُّونَهَا الْأَنْهَارُ وَمَسكُمْ ذَلكُمْ أَنْ أَسلام في الله سبحانه في ومَساكِن طَيِّبَةً في جَنَّات عَدْن ذَلكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ \* وَأَخْرَى تُحبُّونَهَا اللَّهُ الله وَفَيْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } (أَنْ عَلْمُونَ الله والحهاد في هذه الآيات أسباب النصر وردها سبحانه إلى عاملين أساسيين وهما الإيمان بالله ورسوله والجهاد في

<sup>· -</sup> سورة الأنفال الآيات 45-47.

<sup>-2</sup> سورة الصف الآيات-10.

سبيله ورتب على ذلك مغفرة الذنوب والفوز بالجنة في الآخرة والنصر في الدنيا والفتح القريب، وأخبر سبحانه أن المسلمين يحبون النصر والفتح؛ ولهذا قال: {وَأُخْرَى تُحبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ} أن فإذا كان ملوكنا وزعماؤنا في مؤتمرهم هذا يرغبون رغبة صادقة في النصر والفتح القريب والسعادة في الدنيا والآخرة، وقد أوضح الله لهم السبيل وأبان لهم العوامل والأسباب المفضية إلى ذلك؛ فما عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة مما سلف من تقصيرهم، وعدم قيامهم بما يجب عليهم من حق الله وحق عباده، وأن يتعاهدوا صادقين على الإيمان بالله ورسوله وتحكيم شريعته والاعتصام بحبله وجهادهم الأعداء صفاً واحداً بكل ما أعطاهم الله من قوة وأن ينبذوا المبادئ المحالفة لشريعة الله وحقيقة دينه، وأن يعتمدوا عليه سبحانه لا على غيره من المعسكر الشرقي أو الغربي، وأن يأخذوا بالأسباب ويعدوا ما استطاعوا من القوة بكل وسيلة أباحها الشرع، وأن يكونوا مستقلين ومنحازين عن سائر الكتل الكافرة من شرقية وغربية، متميزين بإيماهم بالله ورسوله

 <sup>13</sup> سورة الصف الآية 13.

واعتصامهم بدينه وتمسكهم بشريعته، وأما السلاح وأصناف العدة فلا بأس بتأمينها من كل طريق وبكل وسيلة لا تخالف الشرع المطهر. والله المسئول بأسمائه الحسني وصفاته العلى أن يجعل هذا المؤتمر مباركاً وأن ينفع به عباده وأن يجمع به شمل المسلمين ويصلح به قادهم ويوفق المجتمعين فيه لما فيه رضاه وعز دينه وذل أعدائه ورد الحق المسلوب إلى مستحقه ونبذ ما خالف الإسلام من مبادئ وأخلاق إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان.

### -23 الأقليات الإسلامية.. ظروفها وآمالها -23

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الله جلت قدرته قد بعث الأنبياء والمرسلين للدعوة إلى توحيده، وإخلاص العبادة له سبحانه، وإيضاح شرعه الذي شرع لعباده، وحلق الثقلين لذلك، كما قال سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيْعُبُدُونَ } وقال عز وجل: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا لللهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ } (3).

وأخبر سبحانه وبحمده أنه لا يعذب قوماً إلا بعد إرسال البشير والنذير، قال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكُتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ

 $<sup>^{1}</sup>$  – كلمة وجهها سماحة الشيخ بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي السادس للندوة العالمية للسبباب الإسلامي بالرياض ما بين  $^{1}$  12 جمادى الأولى  $^{1}$  همادى الأولى  $^{1}$  همادى الأولى  $^{1}$  همادى الإسلامية العدد  $^{1}$  ص $^{1}$   $^{1}$  وفي ج $^{2}$  من هذا المجموع ص $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة الذاريات الآية  $^{56}$ .

<sup>3 -</sup> سورة النحل الآية 36.

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (1) وقال تعالى: {وَمَــا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } (2).

ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله على فترة من الرسل، جاء بعد أن ملئت الأرض جورا وظلما، وبعد أن تغلبت معصية الله في أرض على طاعته، فأرسله الله للعالمين الإنس والجن، وللعجم والعرب، بسشيراً ونذيراً ومبلغاً لشرع الله، فوضح الحق، ودعا إليه، وأرسل الرسل وبعث الكتب للرؤساء والعظماء، بالدعوة لما جاء به، لتقوم الحجة على من عاند وخالف، قال الله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعًا النَّدي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولُ اللّهِ وَكُلِمَاتِهِ وَالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكُلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلّكُمْ بَاللّهِ وَكُلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلّكُمْ بَاللّهِ وَكُلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلّكُمْ

وقد جعل الله شريعته خاتمة الشرائع، ورسالته خاتمة الرسالات؛ لأن فيها الكمال والشمول لما يصلح الناس في معاشهم ومعادهم، ولم يترك صلى الله عليه وسلم خيراً إلا دعا

<sup>· -</sup> سورة المائدة الآية 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الإسراء الآية 15.

<sup>3 -</sup> سورة الأعراف الآية 158.

الناس إليه، أو شراً إلا حذرهم منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)) (1). وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم)) (2) خرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبداً ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي)) (3).

ففي كتاب الله الأمر بالدعوة إلى دين الله، دين الحق الذي لا يقبل سبحانه من البشر سواه قال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (4) الآية، وقال تعالى: {إِنَّ السَّيِّنَ السَّيِّنَ السَّيِّنَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (5)، وقال سبحانه:

الله  $^{1}$  – أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية عن السنبي صلى الله عليه و سلم برقم 16692.

<sup>-2</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء برقم -2

<sup>1661</sup> . أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الجامع، باب النهي عن القول بالقدر برقم 1661

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة آل عمران الآية 19.

{ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرً الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبُلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْمَآخِرَةِ مِنَ الله عليه وسلم الحسث علَى الله عليه وسلم الحسث علَى الله عليه وسلم الحسث على الله الدعوة، والتوضيح لما يجب أن يؤديه المسلم نحو دين الله، وذلك بتوضيحه لسائر البشر، فهو أمانة ملقاة على عواتق أهل العلم ولا تبرأ ذممهم بدلك نحو إخواهم المسلمين وغيرهم بالتوضيح والنصح، قال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً))(2) وشبك بين أصابعه، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عصو قي تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))(3) متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في منه عرفه عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))(4) خرجه مسلم في صحيحه، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود في خيبر ليدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم حق الله

<sup>1 -</sup> سورة آل عمران الآية 85.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سبق تخریجه.

عليهم: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لــك مــن حمــر النعم)) (1).

فالمسلمون في أي مكان وزمان واحب عليهم التناصح فيما بينهم، والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، ودعوة غيرهم إلى الإسلام، قال تعالى: {وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ } (أك)، وقال تعالى: {وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ} (قال تعالى: {وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ} (قال عليه الصلاة على الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ } (وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) (4) متفق عليه. فالواجب على المسلم الامتثال لأوامره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنصح لله ولعباده؛ لأن في ذلك السعادة كلها في الصدنيا والآخرة، والعزة للمسلمين لا تكون إلا بذلك، حيث يعلي سبحانه كلمتهم وينصرهم على أعدائهم مهما كثروا وتعاونوا، كما قال سبحانه:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

 $<sup>^{2}</sup>$  – – رضي الله عنه –سورة العصر.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة المائدة الآية 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سبق تخریجه.

{وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} (1)، وقال سبحانه: {وَلِلَّهِ الْعِـزَّةُ وَلِرَسُـولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ} (2)، ولقد سمعنا وقرأنا الأحبار عن كثير من إخواننا المَـسلمين في المحتمعات التي أكثر أهلها من غير المسلمين، وما يحصل عليهم مـن التسلط والتضييق في إقامة شعائر دينهم لإبعادهم عنه، إمـا بـالإكراه أو بطرق أخرى، فنسأل الله لهم ولجميع المسلمين الثبات علـى الإسـلام، والعافية من مكائد الأعداء.

ولا شك ألهم على ثغرة مهمة من ثغور الإسلام، ويحتاجون والحالة هذه إلى كل مساعدة وعون سواء من الناحية السياسية، وهذا خاص بالحكومات الإسلامية من العرب وغيرهم التي لديها غيرة على الإسلام، ولها علاقات مع تلك الدول، بإرسال المندوبين وبعث الرسائل والتأكيد على ممثلياتها، وما إلى ذلك من الوسائل والأساليب التي تعين إخوالهم في تلك الأقليات، وترفع معنوياتهم، وتشعر من يتسلط عليهم بأن لهم أخوة في العقيدة يهتمون بأمرهم ويتابعون أحبارهم ويغارون لهم. وسوف يرتفع الضيم والظلم عن المسلمين إن شاء الله عندما تشعر تلك الدول وغيرها أن وراء هذه القلة المسلمة دولا تتألم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الصافات الآية 173.

<sup>-2</sup> سورة المنافقون الآية -2

لآلامهم، وتمتم بشئوهم، فتنصاع لمطالبهم وترفع يدها عن ظلمهم، ولا سيما أن غالب تلك الدول بحاجة إلى البلاد الإسلامية في الشئون الاقتصادية وغيرها.

والقلة المسلمة في كل مكان لا شك ألهم في أمس الحاجة إلى المساعدة المادية والمعنوية لإقامة المساجد وبناء المدارس، ونحو ذلك مما يعينهم في عملهم الإسلامي، وواجب على كل مسلم أن يعينهم بقدر طاقته، مع إرسال الدعاة لهم، لتعليمهم العقيدة الصحيحة، واللغة العربية؛ لأن الكثير منهم في جهل كبير بأمور دينهم.

و بهذه المناسبة نحب أن نشير إلى أن للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بحمد الله جهوداً في مختلف البلاد الإسلامية والبلاد التي فيها أقليات، وتشاركها في ذلك رابطة العالم الإسلامي، وبعض الدول والمؤسسات الإسلامية، أسأل الله أن ينفع بهذه الجهود وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفق القائمين على ذلك لما يحبب ويرضى.

فقد قامت الرئاسة بمواصلة نشر رسالة الإسلام في ربوع أفريقيا وأوروبا، وأمريكا وآسيا وأستراليا، لإيصال كلمة الحق إلى الناس بما توزعه من المصاحف والكتب بواسطة الدعاة والمرشدين وما يقومون به من محاضرات ودروس ولقاءات واتصالات بشتى الطبقات، وبأنواع الثقافات، ومن خلال المساجد والمدارس والجمعيات والمؤسسات الإسلامية التي تدعمها، وتساهم في تأسيسها وبنائها، بواسطة دعاقها المنتشرين في سائر أرجاء الأرض.

فالرئاسة توجه نشاطاتها فيما يقرب من خمسين بلداً في إفريقيا وحدها، ولها أكثر من ألف داعية هناك، يبلغون كلمة الإسلام، ويدعون إلى دين الله في المساجد والمجتمعات والمناسبات المتعددة، ويقومون بالتدريس والوعظ وإرشاد الناس بالحسني إلى صراط الله المستقيم، وإلى العقيدة الصحيحة التي بلغها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وسار على فحها الصفوة الأولى من هذه الأمة.

وقد نفع الله بجهود هؤلاء الدعاة وأخبار أعمالهم ظاهرة بحمد الله، حيث أسلم على أيديهم الجم الغفير، ممن أراد الله هدايتهم. أما في أمريكا وأوروبا وأستراليا، فقد قامت الرئاسة ضمن جهود أخرى بإرسال العديد من الوفود، وذلك لمعايشة هذه الأقليات المسلمة، وتقصي الحقائق عن أوضاع المسلمين

وتقويم أعمالهم، ومعرفة ما يستجد بشألهم وإيجاد الحلول لما يعترضهم من مشكلات، وبيان ما ينقصهم في عملهم الإسلامي.

وقد تمخض عن ذلك إرسال الكثير من الدعاة والمدرسين إلى البلدان المحتاجة التي يوجد فيها أقليات مسلمة، ودعم الجمعيات والمراكز الإسلامية في بناء منشآها مادياً ومعنوياً مع تزويدهم بأمهات الكتب والمراجع العلمية، والنصح والإرشاد لهم، لعل الله ينفع بذلك.

أما في آسيا فتقوم الرئاسة بتوفير عدد لا بأس به من الدعاة في البلدان التي يوجد بها أقليات إسلامية لنشر الدعوة الإسلامية بينهم المبنية على أساس من العقيدة الصحيحة حسبما أخذها السلف الصالح عن رسول صلى الله عليه وسلم، وفهمها أصحابه رضوان الله عليهم.

كما وضعت مكاتب ومشرفين لمتابعة أعمال الدعاة، وتوزيعهم حسب حاجة تلك البلدان، وبحث ما فيه مصلحة لدعم الجمعيات الإسلامية المعروفة بسلامة الاتجاه بعد التأكد من حاجتهم بالكتب الإسلامية والكتابة إلى المؤسسات التعليمية لتزويدهم بالمقررات المدرسية، كما تقوم بالمساهمة في إكمال مشروعاتهم التي تعود على المسلمين بالنفع في دينهم ودنياهم

كالمساهمة في بناء المساجد وترميمها وتزويدها بالمصاحف، وتوثيق المؤسسات الإسلامية للاطمئنان على سلامة القائمين على العمل وصدقهم، وذلك بإعطائهم توصيات خاصة لحبي الخير لمساعدهم في عملهم الخيري، وإرسال الوفود من الرئاسة لتفقد أحوال الأقليات ومعرفة احتياجاهم الضرورية.

وكل ما ذكرت من عمل الرئاسة ودعمها للجمعيات الإسلامية والمراكز الإسلامية، وإرسال الدعاة وغير ذلك من أعمال إسلامية، كله إنما يستم بفضل الله سبحانه ثم بفضل حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله من كل سوء ونصر به الحق، وفسسح في أجله على خير عمل.

وهذه المناسبة التي تعقدها ندوة الشباب العالمية لبحث أوضاع الأقليات الإسلامية في العالم، أوصي إخواني الدعاة جميعاً بتقوى الله سبحانه وتعالى، والعمل بإخلاص في تبليغ هذا الدين مستحضرين ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد، في فضل الدعوة وآداب الدعاة، حيث قال سبحانه: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ الْمُسْلِمِينَ} أَلَى اللّه وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (1).

<sup>1 –</sup> سورة فصلت الآية 33.

وقال عز وجل: {قُلْ هَذهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنَ الْمُشْرِكِينَ} (1)، وقال سبحانه: {الدُّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ} (2). سبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ} وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))، وقول صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى خير: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من همر النعم)). ووصيتي لإخواني المسلمين في الأقليات الإسلامية وفي كل مكان، أن يتقوا الله وأن يتفقهوا في دينهم، ويسألوا أهل العلم عما أشكل، وأن يحرصوا على تعلم اللغة العربية ليستعينوا كما على فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأول ذلك الاهتمام بكتاب الله فهماً وعمالاً، كما جاء في الحديث الصحيح: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) (3)، ثم قراءة كتب الحديث الموثوقة المعتبرة، وغيرها من كتب

<sup>108</sup> سورة يوسف الآية 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النحل الآية 125.

 $<sup>^{3}</sup>$  سبق تخریجه.

الفقه والعقيدة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. وأن يتلقوا كل ذلك على أيدي علماء معروفين بالصلاح والتقوى وحسن العقيدة، والعلم الصحيح. وعلى الإخوة العلماء في المجتمعات ذات الأقلية المسلمة أن ينشطوا في مجال الدعوة إلى الله بين إخواهم وغيرهم، ولهم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

وهذا العمل من أجل الأعمال وأعظمها كما تقدم في قوله تعالى: {وَمَـنُ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِـلَ صَـالِحًا وَقَـالَ إِنَّنِـي مِـنَ الْمُسْلِمِينَ} الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ بعد ذلك يجب عليهم تبليغ هذا الدين إلى من حولهم من الأمم الأخرى؛ لأنه دين الإسلام للناس كافة قال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (2).

وهذه المجتمعات بأشد الحاجة إلى هذا الدين، والداعي إلى الله يحصل له الأجر العظيم إذا كان سبباً في هداية هؤلاء وإرشادهم لما خفي عليهم من أمور دين الإسلام كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من همر النعم)).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة فصلت الآية 33.

<sup>158</sup> سورة الأعراف الآية -2

الواردة في ذلك.

فبهذه الدعوة يدخل في دين الله - دين الإسلام إن شاء الله - أفواج ويقل عدد الكفار فتصبح الغلبة إن شاء الله تعالى للمسلمين، وإن لم يستمكن المسلم في تلك البلاد من الدعوة فعليه أن يلتزم بدينه وأن يتخلق بالأخلاق والآداب الإسلامية؛ لأنها دعوة بالفعل، ولأنها محببة لنوي العقول الصحيحة فيتأثر الناس غالباً بهذه الصفات الحميدة، ولقد دخل الإسلام إلى بعض جنوب شرق آسيا بأخلاق التجار من الأمانة والصدق في المعاملة. ومتى عجز المسلم عن إظهار دينه في بلد إقامته، بحيث لا يأمن على دينه وعرضه وماله، فإنه يجب عليه الهجرة إلى بلاد آمنة يستطيع فيها أن يؤدي شعائر دينه بأمن وراحة بال إذا استطاع ذلك، عملاً بالآيات والأحاديث والأحاديث

ولا يفوتني أن أشكر للقائمين على هذه الندوة جهودهم الطيبة في خدمـة الإسلام والمسلمين.

نسأل الله لنا ولهم ولجميع المشاركين في هذا المـــؤتمر التوفيـــق والـــسداد وصلاح النية والعمل إنه حواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا وســـيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

## 24- الحركات الإسلامية ودور الشباب فيها

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد<sup>(1)</sup>:

فإن الله سبحانه وتعالى، قد جعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي حاتمة الشرائع الإسلامية، ورضي الإسلام ديناً لخير أمة أخرجت للناس، كما بعث الرسل بدين الإسلام وجعله المرضي له، دون غيره من الأديان، قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} (2)، وقال سبحانه وبحمده: {الْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ وَهُوَ فِي الْآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ} (4).

ا – نشر في محلة البحوث الإسلامية العدد 7 ص7-11. وفي ج2 من هذا المحموع م360-360.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة آل عمران الآية 19.

<sup>3 -</sup> سورة المائدة الآية 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة آل عمران الآية 85.

فالكمال الذي من الله به في الشريعة الإسلامية التي بعث الله بها محمداً صلى الله عليه وسلم موجود في أوامرها ونواهيها وسائر أحكامها، من تحقيق لكل ما تحتاجه النفوس وتتطلبه المحتمعات مهما جد في حياتها من مؤثرات أو ظهر من اختراعات.

وذلك أن بعض ديانات الأرض اليوم المخالفة للإسلام لا يجد المستمعن في معتقداتها ما يتلاءم فكراً وعملاً مع متطلبات ومظاهر حياة هذا العصر، ولا ما يريح النفوس من المؤثرات المحيطة، فنشأ لديهم رغبة بفصل الدين عن الدولة في مثل قولهم: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

لكن الموضوع في الإسلام يختلف؛ لأن النفوس عندما تــشعر بالأزمــات تنتابها، وبالمشكلات تحل قريباً منها، تجد في دين الإسلام وتشريعاته الراحة والمخرج. وكلما بعدت عن دين الإسلام وضعف وازع الإيمــان فيهــاكثرت الهموم في النفوس وتعددت المشكلات في المحتمع. وهذا ما يسمونه في العصر الحاضر: القلق النفسي. ولا شيء يطمئن القلوب، ويريح النفوس إلا الرجوع إلى الله وامتثال شرعه والتحلي بالصفات التي دعا إليها ديــن الإسلام.

فالقرآن الكريم هو كتاب الله المبين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يتطرق إليه الشك؛ لأنه مترل من حكيم حميد لا تخفى عليه خافية وهو العالم بمصالح العباد في العاجل والآجل، وكتابه الكريم هو المصدر الأول لعقيدة الإسلام وأحكامه، وهو الذي يعطي المؤمنين علاجاً لقلوبهم، وإراحة لضمائرهم، بذكر الله، وتعويد اللسان على هذا العمل، لألًا بذكر الله تَطْمَئنُ الْقُلُوبُ} (ألا بذكر الله تَطْمَئنُ الْقُلُوبُ} (ألا أله تَطْمَئنُ الْقُلُوبُ).

وفي عصرنا الحاضر، مع تداخل الشعوب، واحتكاك الأمم، وكثرة المؤثرات والمخترعات وتباين الثقافات واختلاطها بتطور وسائل الإعلام، وسرعة توصيلها للمعلومات من مكان لآخر، وتقارب البلاد من أطراف الأرض بعضها من بعض، بحيث أصبحت هموم بعضهم تؤرق البعض الآخر، نراهم يجربون حلولاً مختلفة، من شعارات ومبادئ لتريح نفوسهم، وتخفف من الامهم وتحل بعضاً من مشكلاتهم.

لكنها لم تجد شيئاً ولم تخفف عما داخل نفوسهم، وخلخل مجتمعاقم؛ لألها لم تكن من عند الله الحليم العليم، ولا صادرة عن شرعه الذي شرع لعباده، وصدق الله إذ يقول موضحاً مكانة القرآن الذي حفظه عن العبث والتغيير، ونزهه عن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الرعد الآية 28.

الخلافات والمتناقضات: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتَلَافًا كَثِيرًا} كَثِيرًا} كثيرًا} أَن وقال سبحانه: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جَئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ كَثِيرًا} أَن وقال سبحانه: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جَئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى تَفْسِيرًا} أَن لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للْمُسْلمينَ} (3).

ونتيجة لتلك القلاقل التي نشأت في المجتمعات في كل مكان، ونشأ عنها تصرفات عجيبة من الشباب وغيرهم في الغرب والشرق، بعضها يضحك الثكلى، وشر البلية ما يضحك، اهتم الباحثون من رجال تلك الديار، لمعرفة الأسباب والمؤثرات، ومحاولة فرض الحلول المعينة على إزالة تلك المواجس والآلام فتهاووا في طرق متشعبة، وظلوا في حيرةهم يعمهون، وارتدت دراساقم وحلولهم عليهم خاوية الوفاض، مزجاة البضاعة. ووجدوا أن الصامدين براحة نفس، وهدوء بال أمام هذه العواصف هم المسلمون الملتزمون بدينهم، المحافظون على شعائر رجم، فحاولوا طمس هذه الحقيقة التي لا تتفق مع منهجهم ونظرقم نحو عقيدة الإسلام، منذ أزمان بعيدة. وصاروا يوهمون أبناء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآية 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الفرقان الآية 33.

<sup>3 -</sup> سورة النحل الآية 89.

المسلمين، بأن في دينهم عيوباً، وعجزاً عن مواكبة الحياة الحاضرة، وفي الحقيقة ما هذا الذي يتحدثون عنه إلا عيوب في معتقداتهم وأفكراهم، الصقوها بالإسلام، بعد أن عجزوا عن إيجاد حلول لها.

أما أبناء المسلمين ممن أنار الله بصائرهم، فإلهم قد ارتاحت نفوسهم بالعودة لتعاليم الإسلام، وأخذ أوامره علاجاً لكل جديد وفد على مجتمعاهم، آخذين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة في المنهج، ومعلما يسترشد بقوله وفعله في كل موقف، فهو يفزع إلى الصلاة كلما حزبه أمر، ويقول لبلال رضي الله عنه: ((أرحنا يا بلال بالصلاة))(1)، ويقول: (روجعلت قرة عيني في الصلاة))(2)، وهذا تحقيق لقول الله تعالى: (وأستَعينُوا بالصبّر وَالصّلة)(3) الآية.

وما هذه الحركات الإسلامية التي تنبع من الشباب في كل بلد إسلامي إلا عودة جديدة لدين الإسلام الذي تريح أوامره

<sup>1 -</sup> أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برقم 22578.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه الإمام أحمد في باقى مسند المكثرين باقى المسند السابق برقم 13623.

<sup>45</sup> سورة البقرة الآية -3

وشرائعه النفوس، وتتجاوب مع متطلبات المحتمعات في كل عصر ومكان. والشباب في أي أمة من الأمم، هم العمود الفقري الذي يشكل عنصر الحركة والحيوية إذ لديهم الطاقة المنتجة، والعطاء المتحدد، ولم تنهض أمة من الأمم غالباً إلا على أكتاف شبابها الواعى وحماسته المتحددة.

إلا أن اندفاع الشباب لا بد أن تسايره حكمة من الشيوخ، ونظرة مسن بحارهم وأفكارهم ولا يستغني أحد الطرفين عن الآخر. وإن أمة الإسلام، وهي أمة الرسالة الباقية، وذات الصدارة بين الأمم عندما أكرمها الله بهذا الدين، وببعثة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كان للشباب فيها مكان بارز في ركب الدعوة المباركة، كما كان للشيوخ مكان الصدارة في التوجيه والمؤازرة. وانطلق الجميع بقيادة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يؤسسون دولة الإسلام الأولى والتي امتدت إلى آفاق بعيدة، ورفرفت راية الإسلام عالية فوق غالب المعمورة، في عصور الإسلام، المحتلفة التي كان الشباب في الطليعة يذودون عن حياض الإسلام، ويدافعون عن ديار المسلمين، باليد واللسان، علماً وعملاً. ففي الوقت الذي كانوا يتقدمون فيه صفوف الجهاد لإعلاء كلمة الله كانوا أيضاً

يتزاحمون بالمناكب في حلقات العلماء وجلسات الشيوخ، يلتقطون الحكمة من أفواههم، ويستنيرون بما عندهم من علوم، ويتلقون منهم النصح والإرشاد، ويستفيدون من ثمرة جهودهم وتجربتهم لمناهج الحياة المقرونة بالتطبيق العملى للإسلام وشرائعه.

وكان من الشباب القادة لألوية الجهاد، والمندفعون لتبليغ دين الله، والذين سارت الجيوش الإسلامية تحت ألويتهم، وحقق الله النصر المؤزر على أيديهم. وتاريخنا الإسلامي حافل بالشباب المجاهد العامل والشيوخ المحربين المجاهدين رحمهم الله.

ولقد استمر الشباب المسلم في عطاء الخير المتحدد في الحروب الصليبية في الشام والأندلس وغيرها من المواقف التي يتصادم فيها الحق بالباطل حتى اليوم، فغاظت تلك الحماسة أعداء الإسلام، حيث سعوا إلى وضع العراقيل في طريقهم، أو تغيير اتجاههم، إما بفصلهم عن دينهم أو إيجاد هوة سحيقة بينهم وبين أولي العلم، والرأي الصائب في أمتهم، أو بإلصاق الألقاب المنفرة منهم، أو وصفهم بصفات ونعوت غير صحيحة، وتشويه سمعة من أنار الله بصائرهم في مجتمعاهم، أو بتأليب بعض الحكومات عليهم.

كل هذا قد يؤدي بالتالي إلى ظهور حركات تتسم بطابع الوقو من المواجهة في المحتمع والقيادات، موقفاً قاسياً ومضاداً، قد يصل إلى نوع من المواجهة في بعض الأحيان، أو العمل السري الذي قد يخالطه ما يشينه، أو يغير من مجراه الطبيعي. وإلى جانب هذا يرى في العالم بأسره حركات إسلامية، قد ظهرت على السطح، وبعضها في أمريكا وأوروبا، تتفهم الإسلام، وتدعو إليه، وترى فيه العلاج لما في العالم من قلق ومشكلات أهمها جنوح الشباب، والمؤثرات فيهم.

هذه الحركات كان للشباب فيها دور كبير، وأفعال مؤثرة، تدعو للتبصير والمؤازرة، إلا أن بعضها وخاصة في بعض الدول الإسلامية قد تعرض للكبت والمضايقة والاضطهاد والملاحقة. وبعضها استمر في أداء الدور الذي تنادي به تعاليم الإسلام في سبيل الدعوة والاهتمام بتبصير المسلمين عما حد في حياقم، ولا يسير وفق منهج الإسلام.

وقد كان لهذا النوع، وما زال أثر طيب بحمد الله في إصلاح أوساط الشباب، وإقامة كثير من المجتمعات على جادة الحق والهدى، في داخل العالم الإسلامي وخارجه عن طريق الكتاب الإسلامي والمنبر، والمحاضرات، والمحيمات والمعسكرات الإسلامية التي يلتقي المسلمون فيها من عدة

أقطار، فيتذكرون علوم دينهم، ومشكلات مجتمعهم، ويتفهمون الواقع من حولهم ويعملون بقول الله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةً لَوَلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْدُرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَّيْهِمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَّيْهِمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمُ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْدُرُونَ عَلَى تنظيم أوقات الفراغ في العمل المثمر وقد يَحْذَرُونَ } (أ). ثم يحرصون على تنظيم أوقات الفراغ في العمل المثمر وقد استغل الغربيون والشرقيون هذا الفراغ في أعمال مختلفة، فلم تحقق النتيجة المرغوبة لامتصاص طاقة الشباب، وتوجيههم.

إن دور الشباب المسلم الذي يسير وفق تعاليم الإسلام، دور عظيم في إصلاح النفوس وتوجيه المجتمع والمحافظة على سلامته وأمنه، لا ينكره إلا أعداء الإسلام، الذين يدركون مكانة الإسلام، وسموه في استجلاب من يرغب، منصفاً في طريق العدالة، والأخلاق الكريمة والاستقامة والتوازن في البيئة، والأمن والاستقرار في المجتمع.

وإن من أهم ما يجب ملاحظته، ونحن نتحدث عن دور الشباب في الحركات الإسلامية قديما وحديثا ما يلي:

1- العناية بالشباب منذ نعومة أظفارهم، وذلك بتوجيههم الوجهة الإسلامية، والاهتمام بمناهجهم التعليمية، وإبعاد المؤثرات

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التوبة الآية 122.

الضارة بأخلاقهم، والعمل على ربطهم بدينهم وبكتاب رهم، وسنة نبيهم، وأن يعنى العلماء ورجال الفكر الإسلامي باحتضاهم وتقبل آرائهم واستفساراهم، وإرشادهم إلى طريق الحق والصواب، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن لاستعدادهم لتقبل التوجيه، من منطلق الرأي الصائب، الذي يحدده الإسلام، ويحث عليه.

2- الحرص على إيجاد القدوة الحسنة في المدرسة والبيت، والنادي والشارع وفي أسلوب التعامل، وعدم وجود المظاهر المنافية للإسلام، والتي قد تحدث لديهم شيئاً من الشك والريبة أو التردد في القبول، أو اعتزال المحتمع، والشكوك فيه، بدعوى أنه مجتمع غير مطبق للإسلام يقول أبناؤه بخلاف ما يعملون.

وهذا كله يحصل الانفصال، وتحدث التصرفات المتسرعة غير المنضبطة، والتي تكون نتائجها غير سليمة على الفرد والمجتمع، وعلى العمل الإسلامي. ولا تعود بالفائدة المرجوة على الشباب أنفسهم.

3- عقد لقاءات مستمرة مع الشباب، يلتقي فيها ولاة الأمر والعلماء والمسئولون في البلاد الإسلامية بالشباب، تطرح

فيها الآراء والأفكار، وتدرس المشكلات دراسة متأنية وتعالج فيها القضايا والمسائل التي تحتاج إلى جواب فاصل فيما عرض، حتى لا تتسرب الظنون الخاطئة وتتباعد الأفكار، وينحرف العمل الإسلامي الذي يستحمس لسه هؤلاء الشباب، لغير الدرب الحقيقي، والمنطلق الذي رسمته تعاليمه. وتستم هذه اللقاءات في حو من الانفتاح لإبداء الرأي المتسم بالأخوة والمحبة والثقة المتبادلة بعيداً عن التعصب للرأي، أو التسفيه للآراء، أو تجهيل الآخرين. إن الشباب بتوجيههم ورعايتهم، مثل النبتة إذا أحسن الزارع رعايتها نمت وأثمرت، وإذا أهملت تعثر نموها وفقد الثمر منها مستقبلاً. والشباب فيسه طاقة حيوية، يحسن الاستفادة منها وتنميتها، وأسلم منهج في الحياة يربط الشباب بدينه وعلمائه وأمته وبلاده، هو منهج الإسلام. فكلما ابتعد الشباب عن منهج دينهم الواضح، وسلكوا طريق الغلو أو الجفاء، أو التشدد والانعزال فإن النتائج ستكون وخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخذ بأيديهم ورعايتهم وتوجيههم نحو

منهج الإسلام، وتوضيحه لهم، ليأخذوه منهجاً وسلوكاً، وليسيروا وفق تعاليم شريعته، قدوة وتطبيقاً.

وهذا من أوجب الأمور وأكمل العلاج، وهو من باب النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الذي به يكتمل الإيمان، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.

كما أن ترك الشباب عرضة للأفكار الهدامة، والتصورات الخاطئة وعدم الأحذ بيده، وتفهم آرائه وأفكاره، والإجابة عن كل تساؤلاته، وإيضاح الرأي الصحيح أمامه قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. فالواجب الأخذ بيده ليتجنب كل ما يضر ويسلك ما ينفع، كما فعل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وفي عصور التاريخ المختلفة حيث لم يحدث ردود فعل ذات خطر على الفرد والجماعة.

فليتعاون ولاة الأمور كباراً وصغاراً، علماء ومتعلمين، مفكرين ومسئولين، مع الشباب في البيوت والمدارس، وفي المجتمعات والجامعات، كل هــؤلاء يتعاونون على إرشاد الشباب وتوجيهه، وقيئة الأجواء السليمة له ليبدع فيها، في ظل العقيدة الإسلامية السمحة منهج الإسلام الحكيم.

والله نسأل أن يوفق أمة الإسلام شيباً وشباباً، قادة وشعوباً، إلى العمل بما يرضى الله توجيهاً وتبصيراً وعملاً واقتداء، وأن يصلح

القلوب والأعمال، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

## 25 رسالة المسجد

س: رسالة المسجد ورسالة المنبر في الإسلام رسالة يكتب عنها كثير من الناس: البعض منهم يقول: لقد انحرف الناس بالمنبر عن رسالته، وآخرون يقولون: لقد حرمنا من أعز بقاع الأرض، وأطهرها بيوت الله فلا نستطيع الجلوس فيها ولا المذاكرة ولا الدراسة، وآخرون أيضاً يقولون: لقد استخدمت المنابر لغير الدعوة إلى الله، فهي تدعو إلى يوم كذا، وحزب كذا وهلم جرا. (1)

ج: لا ريب أن المسجد والمنبر هما آلتان قديمتان في توجيه المسلمين خاصة والناس بصفة عامة إلى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم، وتبليغ الناس رسالة ربحم سبحانه وتعالى، وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون الناس رسالات الله،

 $<sup>^{1}</sup>$  – من ضمن أسئلة طرحت على سماحته بعد إحدى المحاضرات ونشرت في هـذا المحمـوع ج5 – 80 .

ويعلمو هم شريعة الله هكذا بعث الله الرسل من آدم عليه الصلاة والسلام ثم نوح ومن بعده من الرسل، كلهم بعثوا ليبلغوا رسالات الله من طريق المساجد والمنابر، سواءً كانت المنابر في المسجد أو في غير المسجد، وسواءً كان المنبر مبنياً، أو غير مبني.

فقد يكون المنبر ناقة، أو فرساً أو غير ذلك من الدواب التي تركب، وقد يكون المنبر محلاً مرتفعاً تبلغ منه رسالات الله.

فالمقصود أن الله جل وعلا شرع لعباده أن يبلغوا رسالات رجمه، وأن يعلموا الناس ما بعث الله به رسله من كل طريق، ولكن المنبر والمسجد هما أهم طريق في تبليغ الرسالة، ونشر الدعوة، تلك الرسالة العظيمة التي يجب على جميع العلماء ومعلمي الناس الخير أن يُعنوا بحسا، وأن يعيدوها إلى حالتها الأولى، وأن يفقهوا الناس أمور دينهم من طريق المسجد؛ لأنه مجمع المسلمين في الجمع وغيرها.

كما أن عليهم بأن يبلغوا الناس ما يجب عليهم في أمور دينهم ودنياهم في الطرق الأخرى كطريق الإذاعة والتلفاز والصحافة، وطريق الخطابة في المحتمعات، وفي الحفلات المناسبة، ومن طريق التأليف، ومن كل طريق يمكن منه تبليغ شرع الله سبحانه ورسالته..

<sup>· -</sup> سورة المائدة الآية 2.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة العصر.

وعامتهم))<sup>(1)</sup> رواه مسلم.. والأدلة في هذا المعنى من الكتاب والسنة كثيرة.

وعلى جميع أهل العلم من حملة الكتاب والسنة في كل مكان أن يقوموا بواجب الدعوة والتعليم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، حسب الاستطاعة، لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).

وعليهم أن يبلغوا رسالة الله أينما كانوا في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي السيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي كل مكان، ليس للتبليخ محل مخصوص، بل التبليغ مطلوب في كل مكان حسب الاستطاعة؛ لقول الله عز وجل: {فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (3)، وقوله سبحانه: {يَا تُبُهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (4)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عني ولو آية)) (5)، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((نضر الله المرءا سمع

<sup>1 –</sup> سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التغابن الآية 16.

<sup>3 -</sup> سورة النحل الآية 35.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة المائدة الآية 67.

<sup>5 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 3461.

مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع))(1). وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب))(2)، ولما خطب الناس في عرفات في حجة الوداع في أعظم جمع، قال لهم في آخر خطبته وهو على راحلته: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع))، وقال: ((وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟)) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: ((اللهم اشهد، اللهم اشهد))(3)

ولما بعث علياً إلى خيبر لدعوة اليهود وقتالهم إن لم يقبلوا الدعوة قال له: ((ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما

<sup>1 -</sup> أخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع برقم 2658، والإمام أحمد في أول مسند المدنيين رضي الله عنهم حديث جبير بن مطعم برقم 16312.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى برقم 1739، ومسلم في كتـــاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأمـــوال بـــرقم 1679.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$ 

يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم) (1) متفق على صحته من حديث سهل بن سعد الأنصاري رضى الله عنه.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله...))<sup>(2)</sup>، والآيات والأحاديث في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونميهم عن المنكر كثيرة جداً.

فعلى جميع أهل العلم والإيمان من ولاة الأمر وغيرهم في جميع الدول الإسلامية وغيرها أن يبلغوا رسالة الله، وأن يعلموا الناس دينهم، وأن يتحروا الحكمة والرفق في ذلك، والأساليب المناسبة التي ترغّب الناس في قبول الحق ولا تنفرهم منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: {ادْعُ إِلَى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسسَنةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (3) ، وقال سبحانه وبحمده: {ولَا تُجَادُلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ } (4) الآية من سورة العنكبوت، وقال عز وجل: {وَمَنْ أَحْسَنُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

<sup>3 -</sup> سورة النحل الآية 125.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة العنكبوت الآية 46.

قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (1)، وقال سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم: {فَبِمَا رَحْمَة مِسَنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} (2)، وقال الله لنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} (2)، وقال عز وجل لما بعث موسى وهارون إلى فرعون: {فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيّنًا لَعَلَّهُ مَا يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } (3)، وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يسترع مسن شيء إلا شانه)) (4)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من يحرم الرفق يحسرم الخسير كله)) (5) والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

فالواجب على جميع المسلمين أن يتفقهوا في دينهم، وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) (6) متفق على صحته.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة فصلت الآية 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة آل عمران الآية 159.

<sup>3 -</sup> سورة طه الآية 44.

<sup>4 –</sup> سبق تخريجه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - سبق تخریجه.

وعلى أهل العلم أن يفقهوا الناس ويعلموهم ويبلغوهم ما أعطاهم الله من العلم، وأن يسابقوا إلى هذا الخير، وأن يسارعوا إليه، وأن يتحملوا هذا الواجب بأمانة وإخلاص وصبر، حتى يبلغوا دين الله لعباد الله، وحتى يعلموا الناس ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم من طريق المساجد وحلقات العلم في المساجد وغيرها، وخطب الجمع والأعياد وغير ذلك من المناسبات؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يتعلم في المدارس والمعاهد والجامعات، وليس كل أحد يجد مدرسة تعلمه دين الله وشرعه المطهر، وتعلمه القرآن الكريم كما أنزل، والسنة المطهرة كما جاءت عن رسول وتعلمه الله عليه وسلم.

فوجب على أهل العلم والإيمان أن يبلغوا الناس من منابر الإذاعة، ومنابر التلفاز، ومنابر الصحافة، ومنابر الجمعة، ومنابر العيد، وفي كل مكان، وبالدروس والحلقات العلمية في المساجد وفي غير المساجد.

فكل طالب علم من الله عليه بالفقه في الدين، وكل عالم فتح الله بصيرته عليه أن يستغل ما أعطاه الله من العلم، وأن يستغل كل فرصة تمكنه من العلم، والدعوة، حتى يبلغ أمر الله وحتى يعلم الناس شريعة الله، وحتى يالمعروف وينهاهم عن

المنكر، ويشرح لهم ما قد يخفى عليهم مما أو جبه الله عليهم أو حرمه عليهم.

هذا هو الواجب على جميع أهل العلم، فهم خلفاء الرسل، وهم ورثة الأنبياء، فعليهم أن يبلغوا رسالات الله، وعليهم أن يعلموا عباد الله شريعة الله، وعليهم أن ينصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يصبروا على ذلك، وعلى جميع ولاة الأمور أن يعينوهم ويستجعوهم ويقوموا بكل ما يسهل عليهم أداء هذا الواجب؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى} أن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته))(2) متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه))(3) خرجه

 <sup>1 -</sup> سورة المائدة الآية 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري فيك تاب المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلمُ المسلمُ ولا يسلمه برقم 2580، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم برقم 2580.

<sup>3 –</sup> أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم 2699.

الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.. وأسأل الله عز وجل لنا ولجميع إخواننا المسلمين وللعلماء بوجه أخص، ولطلاب العلم عامة التوفيق والهداية والإعانة على أداء الحق، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

## 26- نصيحة لحكام المسلمين وعلمائهم

ج: نصيحتي لحكام المسلمين أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحكموها في الشعوب التي يتولون مسئوليتها؛ تنفيذاً لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتُنُوكَ عَنْ بَعْض مَا

ا – إجابة على سؤال طرح على سماحته وأعيدت قراءته عليه بتاريخ 1411/9/10 هـ ونشرت في المجموع ج6 ص80.

أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَولَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ \* أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لَقَوْمٍ يُوقِنُونَ } (أَفَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَاللَّهِ حُكْمًا لَقَوْمٍ يُوقِنُونَ } (أَفَا وَرَبِّكَ لَا يُجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا وَتَسَلَّمُوا تَسْلَيمًا } (أَفَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } (أَفَا القرآنية في ذلك كثيرة.

وبذلك تتحقق سعادة الشعوب الإسلامية وتستقر الأوضاع المتقلبة في العالم الإسلامي ويجد الحاكم والمحكوم بغيته من السعادة والطمأنينة والأمن ويفوز الجميع بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.

أما نصيحتي لعلماء المسلمين فهي أن يبينوا للناس الحق بأقوالهم وأعمالهم وأن يدعوا الناس إلى الله بإخلاص وشجاعة، وأن لا يخافوا في ذلك لومة لائم؛ لأن عليهم مسئوليةً عظيمة، ولأنهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم.

أسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجمع قلوب المسلمين قدةً وشعوباً على ما يرضيه، وأن يعيذهم جميعا من شرور

<sup>.</sup> 50 ، 49 ، الآيتان 49 ، 50 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النساء الآية 65.

وسيئات أعمالهم وأن يهديهم صراطه المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

## 27 وصية لطلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (1)

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد: فالذي أوصي به أبنائي طلاب الجامعة الإسلامية هو تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، والحرص على طلب العلم والعناية بالمقررات الدراسية والمذاكرة فيما بينهم فيما قد يخفى من مسائلها، والإصغاء للمدرسين والسؤال عن كل ما يشكل في الدرس بالأسلوب الحسن.

ومن أهم أسباب التحصيل: إصلاح النية وحفظ الوقت والعمل بما علم، وقد جاء في بعض الآثار: (من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم) وشاهد هذا في كتاب الله سبحانه قوله

<sup>1 -</sup> صدرت من مكتب سماحته في 1388/10/18هـ، عندما كان نائباً لرئيس الجامعـة الإسلامية بالمدينة النبوية، ونشرت في المجموع ج6 ص311.

<sup>-292</sup> -

تعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} (1)، وقوله سبحانه: {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى} (2)، ومن أهم الأسباب أيضاً الاستقامة على تقوى الله والحذر من المعاصي، قال الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسبُ} (3).

والمخرج من الجهل من أهم المخارج المطلوبة كما أن العلم من أفضل الرزق الذي ينتج عن التقوى، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا} (<sup>4)</sup> الآية، وأحسن ما قيل في تفسير الفرقان أنه ما يحصل للعبد من نور العلم الذي يفرق به بين الحق والباطل.

أما أثر المعاصي في الحرمان من العلم النافع فمعلوم بالنص والواقع كما قال الله سبحانه: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَشِيرٍ} كَثِيرٍ} كثيرٍ} (5)، ولا ريب أن حرمان العلم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة محمد الآية 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة مريم الآية 76.

<sup>3 -</sup> سورة الطلاق الآيتان 2، 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة الأنفال الآية 29.

<sup>5 -</sup> سورة الشورى الآية 30.

النافع من أعظم المصائب، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)) (1)، ولما جلس الـشافعي بين يدي مالك رحمة الله عليهما قال مالك للشافعي: (إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره فلا تطفئه بالمعاصي) أو كما قال رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي

فأرشدني إلى ترك المعاصى

وقال اعلم بأن العلم نور

ونور الله لا يؤتاه عاصي

وأسأل الله أن يمنحكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأن ينفع بكـم عباده إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

- 294 -

\_

<sup>1 -</sup> أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب العقوبات برقم 4022.

### $^{(1)}$ لقاء مع مجلة تكبير الباكستانية $^{(1)}$

هذا جواب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، على الأسئلة المقدمة من رئيس تحرير مجلة (تكبير) الباكستانية. السؤال الأول: ما هي المقترحات لديكم لإنقاذ الأمة الإسلامية من الخلافات والعنصرية والتمذهب. وكيف يمكن أن توحد الأمة من جديد؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وآله وأصحابه وبعد: فاقتراحي في هذا الموضوع المهم هو دعوة الأمم جميعاً إلى توحيد الله والإخلاص له والتمسك بشريعته والحذر مما خالفها. وهذا هو الذي يجمع الأمة على الحق ويزيل الخلاف والتعصب للمذاهب. والمقصود دعوة المسلمين أن يستقيموا على دين الله، وأن يحافظوا على شريعته، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وبهذا تتحد

ا - نشر في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثامن عشر لعام 1407 هـ، ونشر في مجمـوع فتاوى سماحته ج2 ص448.

صفوفهم وتتوحد كلمتهم ويكونون جسداً واحداً ومعسكراً واحداً ضد أعدائهم. أما إذا تعصب كل واحد لمذهبه أو لشيخه أو لما يرى مما يخالف فيه سلف الأمة فإن هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة.

فالواجب على علماء الإسلام وعلى دعاة المسلمين وعلى ولاة الأمر أن يتكاتفوا جميعاً لدعوة الناس جميعاً إلى الحق والتمسك به والاستقامة عليه، وأن يكون هدف الجميع طاعة الله ورسوله والالتفاف حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك. فهذا هو الطريق الأوحد لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم ونصرهم على عدوهم، والله ولي التوفيق.

السؤال الثاني: ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ بخصوص غير المسلمين الموجودين في المجتمعات الإسلامية للمحافظة على الكيان الإسلامي والحضارة الإسلامية والأخلاق الإسلامية؟

الجواب: الطريق لهذا والسبيل إليه هو دعوة غير المسلمين إلى الخير والهدى، وأن يفسر لهم ما جاء به الرسول صلى الله

عليه وسلم من الهدى ودين الحق بالأسلوب الذي يفهمونه وبيان محاست الإسلام، لهم لعلهم يدخلون في دين الله، ولعلهم يخرجون من ظلمات الشرك والجهل والظلم إلى نور التوحيد والإيمان وعدالة الإسلام. فمن قبل الحق واستقام على دين الله فالحمد لله وإلا أمكن إبعاده إلى بلاد الكفرة إذا كان ليس من أهل الوطن، وإن كان منهم أمكن أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل إن كان ليس من أهل الكتاب ولا من المجوس، وإن كان من المجوس أو من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويبقى في صغار وذل حيى المجوس أو من أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية ويبقى في صغار وذل حيى يدخل في دين الله ويسلم الناس من شره ويعرفونه.

هذا أسلم طريق للخلاص من شر الكفار المخالطين مع العناية بدعوهم إلى الله وتبصيرهم بدينه بالأساليب الحسنة وإيضاح محاسن الإسلام لهم وإنصافهم وإعطائهم حقوقهم التي لهم على المسلمين لعلهم يقبلون الحق ويخرجون مما هم فيه من الباطل إلى دين الحق والهدى والسعادة.

هذا مع قدرة المسلمين، فإن عجز المسلمون عن هذا فعليهم أن يتقوا الله وأن يستقيموا ويتحرزوا من شر أعدائهم وأن يجتهدوا في دعوهم إلى الله وفي البعد عن الاختلاط بمم ومصادقتهم والأنس بمم والتشبه بأحوالهم، حتى يسلموا من

في أي عمل، وأن يستغنى عنهم

مكائدهم وحتى لا يخدعوهم بما هم عليه من الباطل، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. وهذا كله في غير الجزيرة العربية، أما في الجزيرة العربية فالواجب أن يمنعوا من دخولها وأن لا يبقوا فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لهى عن بقائهم فيها وأمر أن لا يبقى فيها إلا الإسلام، وأن لا يجتمع فيها دينان، وأمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة ثم يخرجون، كما أذن عمر للتجار أن يدخلوا في مدة محددة ثم يرجعوا إلى بلادهم، وكما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على العمل في خيبر لما احتيح إليهم ثم أجلاهم عمر.

فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان؛ لألها معقل الإسلام ومنبع الإسلام فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمر، كما فعل عمر في التجار، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل حيبر حتى استغنى عنهم المسلمون فأجلاهم عمر رضي الله عنه. ويجب على الرعية في الجزيرة العربية أن يساعدوا ولي الأمر، وأن يجتهدوا مع ولى الأمر في عدم جلب المشركين وعدم التعاقد معهم وعدم استعمالهم

بالعمال المسلمين فإن في ذلك كفاية وأن يختار من المسلمين من هم أولى في أخلاقهم ودينهم؛ لأن بعض المسلمين قد يكون مسلماً بالاسم لا بالحقيقة، فينبغي للذي يستورد العمال أن ينظر وأن يتأمل العمال الطيبين من المسلمين دون غيرهم، والله المستعان.

السؤال الثالث: إن المسلمين القادمين إلى الحرمين الشريفين يسشعرون بقلق واضطراب عندما يرون أن تدفق غير المسلمين إلى هذه السبلاد في ازدياد مستمر، فهل أنتم نبهتم الحكومة على هذه الأخطار؟

الجواب: نعم قد شعر المسلمون بخطر من هؤلاء المشركين، وقد نُبِّه ولي الأمر على أنه يجب تطهير الجزيرة من الكفرة والعناية بعدم دخولهم فيها وعدم إقامتهم فيها وقد وافق ولي الأمر على التقليل منهم ووعد وفقه الله بالعناية التامة بهذا الشأن وأن لا يستقدم إلا من تدعو الضرورة أو الحاجة الشديدة إليهم. فأسأل الله له التوفيق والإعانة على كل حير.

السؤال الرابع: ما هي المسئوليات التي تجب علينا نحو الجهاد الإسلامي في أفغانستان، وما هي الجهود التي قمتم بها في هذا الصدد حتى الآن؟

الجواب: لا ريب أن الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي يجب أن يسشجع ويدعم من المسلمين جميعا؛ لأنهم مسلمون يقاتلون عدواً شرساً حبيثاً من أكفر الكفرة وأرذلهم ومن أقواهم فيما يتعلق بالقدرة الحسية فليس هناك تكافؤ بين القوتين، ولكنَّ نصر الله وتأييده لإخواننا المجاهدين، فالواجب على أهل الإسلام جميعاً أن يساعدوهم وأن يعينوهم بالمال والنفس والرأي والشفاعة وكل ما يُعَدُّ دعماً لهم وإعانة، هذا هو الواجب على المسلمين جميعاً، وقد قامت الدولة وفقها الله بتشجيع الـشعب الـسعودي علـي مساعدهم، وقد حصل من ذلك مساعدات كثيرة للمجاهدين عن طريق الشعب وغيره، ولا نزال مستمرين في هذا الأمر مع إحواننا في هذه المملكة، والدولة وفقها الله تشجع الشعب على ذلك وتعين على إيصال هذه المساعدات إلى المجاهدين والمهاجرين؛ لأهم بحاجة شديدة إلى ذلك. وهذا حق على الجميع. نسأل الله أن يعيننا على الاستمرار وأن ينصر إخواننا وأن يعينهم على ما فيه نجاتهم وسعادتهم ونصرهم على عدوهم، وأن يُذلُّ أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يكبتهم وأن يعين عليهم، وأن يضاعف أجر كل من ساعدهم، إنه خير مسئول.

السؤال الخامس: ما هي الطرق الناجحة لديكم للقيام بالدعوة إلى الله في هذا العصر؟

الجواب: أنجح الطرق في هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل الإعلام؛ لألها ناجحة وهي سلاح ذو حدين. فإذا استعملت هذه الوسائل في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق الإذاعة والصحافة والتلفاز فهذا شيء كبير ينفع الله به الأمة أينما كانت، وينفع الله به غير المسلمين أيضاً حتى يفهموا الإسلام وحتى يعقلوه ويعرفوا محاسنه ويعرفوا أنه طريق النجاح في الدنيا والآخرة.

والواجب على الدعاة وعلى حكام المسلمين أن يساهموا في هذا بكل ما يستطيعون، من طريق الإذاعة، ومن طريق الصحافة، ومن طريق التلفاز ومن طريق الخطابة في الجمعة وغير الجمعة، وغير ذلك من الطرق التي يمكن إيصال الحق بها إلى الناس وبجميع اللغات المستعملة حتى تصل الدعوة والنصيحة إلى جميع العالم بلغاتمم. هذا هو الواجب على جميع القادرين من العلماء وحكام المسلمين والدعاة إلى الله عز وجل، حتى يصل البلاغ إلى كافة العالم في جميع أنحاء المعمورة باللغات التي يستعملها الناس. وهذا هو البلاغ الذي أمر الله به، قال الله

سبحانه وتعالى لنبيه: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (1)، فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ وهكذا الرسل جميعاً عليهم البلاغ صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى أتباع الرسل أن يبلغوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بلغوا عني ولو آية))(2)، وكان إذا خطب الناس يقول: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع))(3). فعلى عبي الأمة حكاماً وعلماء وتجاراً وغيرهم أن يبلغوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وأن يشرحوه للناس بشتى اللغات الحية المستعملة بأساليب واضحة، وأن يشرحوا محاسن الإسلام وحكمه وفوائده وحقيقته حتى يعرفه أعداؤه وحتى يعرفه الجاهلون فيه، وحيى يعرف الراغبون فيه والله ولي التوفيق.

وختاماً لهذا اللقاء فإني أنصح إخواني المسلمين في باكستان وفي بنجلاديش وفي كل مكان، أن يتقوا الله ويعملوا بشرعه وأن يعملوا بما أوجب الله عليهم، وأن يدعوا ما حرم الله

<sup>1 -</sup> سورة المائدة الآية 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى برقم 67، ومـــسلم في كتـــاب القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم 1679.

عليهم أينما كانوا، وأن يحذروا الشرك بالله قليله وكثيره، دقيقه وجليله وأن يخلصوا لله العبادة في جميع الأحوال، وأن يحذروا ما وقع فيه كثير من الناس من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم، سواءً كانوا من الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم، كما أحذرهم من التعلق بالأشـــجار أو الأحجـار أو الأصنام أو غيرها من الجمادات؛ لأن العبادة حق الله وحده ليس له فيها شريك، كما قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلًا تَعْبُدُوا إِلّا إِيَّاهُ} (أ) الآية، وقال تعالى: {وَمَا أُمرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا اللّه مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءً} (2)، ويقول سبحانه: {وأنّ الْمَسَاجَدَ للله فلَا تَدْعُوا مَعَ اللّه أَحَدًا} (6).

فالواجب على جميع الثقلين أن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه، وأن يؤدوا حقه الذي فرض عليهم من الصلاة وغيرها، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يتعاونوا على البر والتقوى أينما كانوا وأن يتفقهوا في دين الله وأن يجتهدوا في تلاوة القرآن الكريم والتدبر لمعانيه والتعقل والعمل بما فيه؛ لأنه كتاب الله فيه الهدى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الإسراء الآية 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة البينة الآية 5.

<sup>3 -</sup> سورة الجن الآية 18.

والنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ((إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله)) (1)، والله يقول: {إِنَّ هَلَا الْقُرْآنَ وَمَنُوا الله الله الله يقول: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى يَهْدى للّتي هي أَقْوَمُ } (2)، ويقول سبحانه: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءً } (قَلُ الله على المسلمين جميعاً أن يتعقلوه ويتدبروه ويعملوا به وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب العناية بها وحفظ ما تيسر منها والعمل بها وتفسير ما أشكل من القرآن بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة التي يجب أن يرجع إليها في كل ما أشكل من كتاب الله وفي كل ما أشكل من كتاب أله من كتاب أله من كتاب أله كل ما أشكل من كتاب الله كل ما أشكل من كتاب أله من كتاب أله من كتاب أله من كتاب أله كل من كتاب أله من كاله من كله من أله من كله من كل

هذه وصيتي لجميع المسلمين، وأن لا تشغلهم الدنيا وشهواها عن آخرهم بـل يجب عليهم أن يستعينوا بالدنيا على الآخرة، وأن يجعلوا الدنيا مطيةً للآخرة حتى ينجحوا ويربحوا ويفلحوا، والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

<sup>· -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم برقم 1218.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الإسراء الآية 9.

<sup>44</sup> سورة فصلت الآية 44.

### 29 حوار فيما يتعلق بالأمة الإسلامية بعد حرب الخليج (1)

في ظل الأحداث الجسام التي تمر بها أمتنا الإسلامية في الوقت الراهن والتي تكاد تعصف بمقدراتها ومصالح شعوبها وتهدد دينها وعقيدتها في الصميم، وفي ظل التجارب المريرة التي خاضتها الأمة خلال القرن الحالي والتي أدت إلى تصدع البنيان والهيار العديد من أركانه، ورغم ذلك فقد كان الأمل يحدونا مع تصاعد الصحوة الإسلامية في كافة أرجاء العالم الإسلامي، أن نفيق من سباتنا العميق، وأن ننفض عن كواهلنا غبار الزمن بكل ما يحمله من مخلفات تذكي عوامل الفرقة والشقاق، حتى جاء طاغية العراق ليقتل هذا الأمل في النفوس بعدوانه الغاشم على دولة الكويت ومحاولاته المستمرة لتوسيع وتذكية عوامل الشقة والخلاف بين أبناء الأمة ليعيدها بدلك سنوات عديدة للوراء.

في ظل ذلك كله، وفي ظل التحديات العديدة التي تواجهها

<sup>1 -</sup> نشر في حريدة عكاظ بعددها 909 الصادر في 1411/9/3 هــ ونشر في المجمــوع ج6 ص161.

الأمة يكتسب الحديث مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أهمية بالغة؛ لأنه يأتي معبراً عن رؤية واحد من أبرز علماء الأمة خلال القرن الحالي لواقعها، راصداً إياه ومحددا لأسباب وعوامل الضعف والانهيار الذي تعانيه، وواصفاً العلاج الناجع للخلاص من تلك الأثقال والهموم التي تكبل مسسرة الأمة وتعيق انطلاقها وتقدمها.

ولتسليط الضوء على كل هذه النقاط وغيرها مما يهم الأمة الإسلامية ويسشغل أذهان المسلمين في الوقت الراهن، كان لعكاظ هذا الحوار الشامل مع سماحته: س1: من خلال اهتمام سماحتكم بالعمل الإسلامي والدعوة إلى الله.. ما هي رؤيتكم لواقع الأمة الإسلامية؟ وما هو السبيل لانتشالها مما هي فيه مسن تشتت وانقسام؟

ج: لا ريب أنه لا سبيل إلى صلاح الأمة ونجاها وجمع كلمتها إلا باتحادها على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتعاون في ذلك، كما قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (1)، وقال سبحانه: {وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 103.

### وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ} (1).

وفي أحداث الخليج عظة وذكرى لكل مسلم، فالواجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه، وأن يعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور، فهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة وطريق العزة والكرامة والنصر على الأعداء.

ففي هذا الطريق وهذا السبيل كل حير في الدنيا والآخرة. نــسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه وأن يجمع كلمتهم على الهدى.

س2: البعض يلقي اللوم على المنظمات الإسلامية والعربية بعدم قيامها بما هو مطلوب منها، فكيف يمكن لها أن تقوم بدورها في خدمة الإسلام والمسلمين؟

ج: لا ريب أن المنظمات الإسلامية مسئولة عن واجبها نحو الدعوة إلى الله سبحانه ونحو جمع كلمة المسلمين. فالواجب على كل منظمة أن تبذل وسعها بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة المائدة الآية 2.

الخير، وإرسال الدعاة إلى المناطق التي تستطيع إرسالهم إليها للدعوة إلى الله حسب طاقتها، فكل منظمة عليها واجبها بقدر طاقتها؛ لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، {لَا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2)، فعليها أن تدعو إلى الله عن طريق الكتاب والسنة، كما قال تعالى: {قُولُ هَدُو الله سبحانه: سبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعني} (3)، ويقول سبحانه: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَمَّنْ دَعَا إِلَى اللّه وَعَمِلَ صَالِحًا وقَالَ إِنَّنِي مِنَ الله وَعَمِلَ صَالِحًا وقَالَ إِنَّنِي مِن الله المُسْلِمِينَ} (4)، فعلى كل طالب علم وكل عالم أن يدعو إلى الله حسب طاقته على الطريقة التي رسمها الله لعباده بقوله سبحانه: {اذْعُ إِلَى سَبيلِ طَاقته على الطريقة التي رسمها الله لعباده بقوله سبحانه: {اذْعُ إِلَى سَبيلِ والحَدَمة مَعناها: العلم بَمَا قال الله وقال رسوله، والموعظة الحسنة المقصود والحكمة معناها: العلم بما قال الله وقال رسوله، والموعظة الحسنة المقصود والترهيب والتوجيه إلى الخير وذكر ما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التغابن الآية 16.

 $<sup>^{2}</sup>$  – سورة البقرة الآية  $^{2}$ 

<sup>108</sup> - سورة يوسف الآية -3

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة فصلت الآية 33.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة النحل الآية 125.

للمتقي من الخير والعاقبة الحميدة، وما للكافر والعاصي من العاقبة الوخيمة، أما الجدال فهو الجدال بالأدلة الشرعية بالأسلوب الحسن دون عنف ولا شدة، بل بالأدلة الشرعية والبيان الواضح اللين حتى تزول الشبهة إن كان عند المجادلة شبهة، وإذا قامت المنظمة بهذا الواجب فهي على خير عظيم، ومن هداه الله على يد منظمة أو على يد أي إنسان كان له مثل أجر أجره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله)) (1).

## س3: ما هي الدروس المستفادة من حرب الخليج لصالح الأمهة الإسلامية؟

ج: حرب الخليج فيها عظات وذكرى لمن تعقلها: فإنها قسمت العرب وغير العرب ما بين ناصر للحق وداع للحق، وما بين ناصر للظلم وداع لمناصرة الظلم، وقد أبان الله حل وعلا الطريق السوي لعباده، وأن الطريق السوي هو سلوك الصراط المستقيم الذي بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم حيث قال حل وعلا: {وأَنَّ هَذَا صراطى مُسْتَقيمًا فَاتَّبعُوهُ وَلَا تَتَبعُوا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

السُّبُلَ} (1)، وهي الطرق المخالفة للشرع ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (2) أي تحيد بكم عن سبيله إلى سبل أخرى، وهي سبل الشيطان.

وقد ظهر من هذه الحوادث ما يبين للعاقل وجوب نصر المظلوم وردع الظالم والاستقامة على الحق، وهذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل عاقل، حتى ولو كان غير مسلم، فعلى كل عاقل وعلى كل ذي إنصاف أن ينصر الحق وأن يردع الظلم وأن ينصر المظلوم، هذا هو الواجب على كل إنسان، سواءً كان مسلماً أو غير مسلم، ولكن الواجب على المسلم أكبر وأعظم؛ لأن الله أوجب عليه ذلك بأن ينصر المظلوم وأن يردع الظالم حسب طاقته، وأن يكون في صف الحق لا في صف الباطل، هذا هو الواجب على بي الإسلام وعلى كل ذي عقل سليم، وفي هذا الصدد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((انصر أخاك ظالما أو مظلوماً، قيل: يا رسول الله نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال: عجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه))(3)، فالظالم منعه

 <sup>153</sup> سورة الأنعام الآية 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام الآية 153.

 $<sup>^{3}</sup>$  - أخرجه البخاري في كتاب الإكراه، باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه برقم  $^{3}$ 

من الظلم وتوبيخه على الظلم، هذا نصره، والمظلوم يعان على ردع الظالم وعلى تسليم حقه ورده إليه، وإذا كان الظالم كافراً كان ردعه أوجب كأمثال صدام وأشباهه.

س4: لا شك أن حرب الخليج أحدثت تصدعا في صفوف المسلمين.. كيف ترون سماحتكم الحل المناسب للتوفيق بينهم؟

ج: التصدع له دواء، ودواء التصدع هو الرجوع إلى الله والتوبة إليه والالتزام بالحق من جميع الدول ومن جميع المسئولين، فعلى كل واحد أن يتوب إلى الله من خطئه ومن غلطه، ويرجع إلى الصواب ويطلب من أحيه المسامحة عما حرى منه على أخيه من الخطأ، والله جل وعلا يتوب على التائبين، يقول سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (التائب من الذيل آمنوا إلى اللّه توبه قليه وسلم يقول: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له))(3). فعلى الدول الإسلامية والعربية

<sup>· -</sup> سورة النور الآية 31.

<sup>8</sup> - سورة التحريم الآية -2

<sup>4250</sup> ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة برقم 3

جميعاً التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، والرجوع عن الباطل والتوبة إلى الله منه واستسماح أخيه الذي ظلمه وتعدى عليه يستسمحه فيقول: يا أخي سامحني، جرى مني كذا وأخطأت في كذا، وأنا أطلب المسامحة والعذر.

والتواصي بالحق مطلوب، والتسامح مطلوب، فالتواصي بالحق يتطلب أن يوصي كل واحد أخاه بالحق، والتسامح يعني أن يطلب كل واحد من أخيه أن يسمح عما جرى من التقصير بحقه، وإذا تسامحوا وتصالحوا وتبرأ الظالم من خطئه وزلته وتاب إلى الله من ذلك حصل المطلوب وزال المحظور.

س5: لا شك أن أعداء الأمة الإسلامية يتحينون الفرصة المناسبة للقصاء عليها فما هي السبل لمنع وقوع ذلك؟

ج: الواجب على الدول الإسلامية أن تستعد لأعداء الله وتحذر مكائدهم، وأن تستقيم على دين الله، وأن تلزم الحق وأن تعد العدة دائماً، لا تغفل ولا تأمن مكر العدو، يقول الله حل وعلا في كتابه العظيم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} (أ)، ويقول حل وعلا: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ

<sup>· -</sup> سورة النساء الآية 71.

رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَآخِرِينَ مِسْن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ } (1) فالواجب على كل دولة إسلامية عربية أو غير عربية أن تعد العدة وأن تستقيم على دين الله وعلى شريعته، وأعظم العدة الاستقامة على الحق والثبات عليه وطاعة الله ورسوله في كل شيء وتحكيم شريعته، هذه هي العدة، ثم العدة الحسية من الجيش الطيب والسلاح المناسب في الوقت الحاضر حسب طاقتهم، فالله أمرهم بما يستطيعون، حيث يقول تعالى: {وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوقً } (2) فكل دولة بجتهد في اقتناء السلاح المناسب في الوقت الحاضر، والحرص على صنعته إذا أمكن أو شرائه، والحرص على إيجاد الجندي الطيب المسلم في وقت الرخاء، حتى إذا جاءت الشدائد تكون عندها القوة الكافية، وهذا واجب الجميع، وأعظم شيء وأهمه إصلاح النفوس بتقوى الله، والاستقامة على الشرك بالله، ومن ذلك التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك، فهذا من الشرك بالله، فالتعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك، فهذا من الشرك بالله، فالتعلق بالأموات وسؤالهم النصر

 $<sup>^{1}</sup>$  - سورة الأنفال الآية 60.

<sup>60</sup> سورة الأنفال الآية -2

على الأعداء أو شفاء المرضى يعتبر من الشرك الأكبر.

فالواجب على كل دولة أن تعتني بهذا الأمر، وأن توجه رعبتها إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الشرك به حل وعلا، وأن يستقيم الجميع على دين الله، وأن يحذروا معصيته سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه وَالرَّسُولِ وَأُولِي اللّه وَالرَّسُولِ وَأُولِي اللّه وَالرَّسُولِ إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوفِي اللّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوفِيلًا } الله وَاللّه وَاللّه وَالْوَسُولِ إِنْ كَنْتُمْ تُوفِيلًا } الله وَالرَّسُولِ إِنْ عَلى الله وَاللّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِيلًا } الله والرَّسُولِ إِنْ على الله والله وَاللّه وَاللّه وَاللّه والله وا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآية 59.

 $<sup>10^{-2}</sup>$  سورة الشوري الآية -2

 $<sup>^{3}</sup>$  – أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم  $^{3}$  .  $^{3}$  , ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم  $^{3}$  .

نزاعها إلى الله ورسوله وحكم الشرع، وعليها في نفسها أن تستقيم على دين الله، وهذا هو دين الله وأن توجه جيشها وشعبها إلى الاستقامة على دين الله، وهذا هو طريق النصر وطريق السعادة وطريق العزة والكرامة وطريق الحماية من الأعداء أينما كانوا، وكيفما كانوا. نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق والهداية، ونسأل الله لولاة الأمور أن يصلحهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه.

# س6: هناك من يسعى لاستغلال الدين لتحقيق مآربه الخاصة خلال أحداث الخليج. فما هي كلمة سماحتكم في ذلك؟

ج: الواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يخلص لله، وأن لا يعمل عمل المنافقين، فيستغل الدين لأهوائه، فالمنافق هكذا عمله، يرجع إلى الدين عند حاجته إليه نفاقاً، فهذا منكر لا يجوز، والمنافقون شر من الكفار، ولذا قال تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ}(1)، فالواجب الالتزام بالدين من أجل الدين ومن أجل طاعة الله ورسوله لا من أجل أغراض

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآية 145.

دنيوية، فالمنافق من شأنه الالتزام بالدين وإظهاره لمصلحته الدنيوية وحاجته، وإذا خلا رجع إلى الكفر بالله والضلال وإلى مناصرة الكفار، وإذا انتهت حاجته رفض الدين، فهذا ليس من الدين في شيء؛ لأنه منافق، والمنافق شر من الكافر والعياذ بالله، كما قال تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجدَ لَهُمْ نَصِيرًا} (1).

ومن صفاقم ما ذكر الله في كتابه العظيم في قوله سبحانه: {إِنَّ الْمُنَافقينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسالَى يُسرَاءُونَ اللّهَ وَلَا إِلَى هَوْلُاءِ وَلَا إِلَى هَوْلُاءٍ وَلَا إِلَى هَوْلُونَ مَع الكفار إذا نصروا ورأى عندهم الفائدة، وتارةً مع المسلمين الله عنده إذا نصروا وصار عندهم الفائدة. إذا هو مذبذب، ليس عنده ثبات وليس عنده بصيرة، بل هو مع من نصر ومع من رأى فيه المصلحة، فإن رأى المصلحة مع المسلمين صار مع المسلمين، ليس عنده عقيدة ثابتة، هذه حال المنافقين ناسأل الله عنده هدف صالح وليس عنده عقيدة ثابتة، هذه حال المنافقين ناسأل الله العافية.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآية 145.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النساء الآيتان 142، 143

س7: هل من كلمة توجيهية الأبناء الشعب الكويتي بعد تحرير بالادهم من يد طاغية العراق؟

ج: وصيتي للشعب الكويتي ولكل مسلم تقوى الله سبحانه وتعالى، هذه وصيتي للكويتي وللسعودي ولكل مسلم في الخليج والمسلمين جميعاً، فأوصي الجميع بتقوى الله حل وعلا، وأن يستقيموا على دينه، وأن يشكروا الله على نعمة النصر ونعمة العافية ونعمة ردع الظالم.

والشكر لله يكون بالطاعة لله ولرسوله والاستقامة على دين الله والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي أداء الزكاة وصوم رمضان وحب البيت لمن لم يحج مرة واحدة في العمر، وكذلك طاعة الله ورسوله في كل شيء من بر الوالدين وصلة الرحم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير، مع ترك المعاصي كلها، هذا كله من شكر الله، فوصيتي للجميع أن يشكروا الله بفعل ما أمر وترك ما همي عنه والصبر عليه، كما قال سبحانه: {وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَلْكُولُولُهُ إِنْ اللهِ اللهُ عِنْ يَسْرَا لِيْ اللهُ عَمْرُولُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ الله

وَتُواصُواْ بِالصَّبْرِ} (1)، ويقول سبحانه: {وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا يَعَاوِنوا على تَعَاوِنوا على الله والتقوى والتناصح في الله وترك معصيته وألا يتعاونوا على الإثم والعدوان من الشرك وشرب الخمر والزنا والمقامرة وغير ذلك مما لهى الله عنه ورسوله، وعليهم بأن يتواصوا بالحق والصبر عليه وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان بأن ينهى كل واحد أخاه عن المنكر ويأمره بالخير، هذا كله من شكر الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: {والمؤمنون وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ الله أَوْلَيْكُ مِينَاكُمُ الله وَيُعْهَونَ الله وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّه إِنَّ اللّه عليها عزيزٌ حَكِيمٌ (3)، هذه أوصاف المؤمنين وهذه أخلاقهم، وعدهم الله عليها الرحمة بالنصر في الدنيا والسعادة والنجاة في الآخرة. نسأل الله للحميص التوفيق والاستقامة والهداية.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة العصر.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة الآية 2.

<sup>71</sup> سورة التوبة الآية 71.

### س8: ختاماً ما هي كلمتكم لأسر الشهداء؟

ج: أسأل الله أن يجبر مصيبتهم، وأن يحسن عزاءهم، وأن يعوضهم خيرا مما فاتهم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر للشهداء، وأن يتجاوز عن سيئاتهم ويدخلهم الجنة وينجيهم من النار، والشهداء يرجى لهم الخير العظيم، فنوصي أسرهم بالدعاء لهم والرحمة وعلو المترلة في الجنة، ونوصي أسرهم أيضا بالصبر والاحتساب؛ لأن الشهادة في سبيل الله نعمة عظيمة، فعلى الأسر أن يصبروا ويحتسبوا والله يعوضهم خيراً ويجبر مصيبتهم سبحانه وتعالى متى صبروا واحتسبوا.. رزق الله الجميع التوفيق لما يرضيه.

30- الواجب على أهل العلم والإيمان أن ينشروا أسماء الله وصفاته س1: هناك طائفة من المنتسبين للدعوة الإسلامية يرون عدم التحدث عن توحيد الأسماء والصفات بحجة أنه يسبب فرقة بين المسلمين ويشغلهم عن واجبهم وهو الجهاد الإسلامي، ما مدى صحة تلك النظرة؟ (1)

<sup>1 –</sup> أسئلة موجهة إلى سماحته في لقائه مع مجلة المجاهد، ونشرت في العدد 10 الــــسنة الأولى شهر صفر 1410هـــ، ونشرت في المجموع ج5 ص152 – 161.

ج: هذه النظرة خاطئة، فقد أوضح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أسماءه وصفاته ونوَّه بذلك ليعلمها المؤمنون ويسموه بها ويصفوه بها ويثنوا عليه بها سبحانه وتعالى. قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي أحاديث مع أصحابه بذكره لأسماء الله وصفاته وثنائه على الله بها وحثه على ذلك عليه الصلاة والسلام.

فالواجب على أهل العلم والإيمان أن ينشروا أسماءه وصفاته وأن يذكروها في خطبهم ومؤلفاهم ووعظهم وتذكيرهم؛ لأن الله سبحانه بها يعرف وبها يعبد، فلا تجوز الغفلة عنها ولا الإعراض عن ذكرها بحجة أن بعض العامة قد يلتبس عليه الأمر أو لأن بعض أهل البدع قد يشوش على العامة في ذلك، بل يجب كشف هذه الشبهة وإبطالها وبيان أن الواجب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل حتى يعلم الجاهل الحكم في ذلك وحتى يقف المبتدع عند حده وتقام عليه الحجة.

وقد بين أهل السنة والجماعة في كتبهم أن الواجب على المسلمين ولا سيما أهل العلم إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، وعدم تأويلها وعدم تكييف صفات الله عز وجل بل

له صفات لا تشبه الصفات و لا يجوز تكييفها.

يجب أن تمر كما جاءت، مع الإيمان بألها حق وألها صفات لله وأسماء له سبحانه وأن معانيها حق موصوف بها ربنا عز وجل على الوجه اللائق به كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير إلى غير ذلك. فيجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنه سبحانه لا مثيل له ولا شبيه له ولا كفو له سبحانه وتعالى ولكن لا نكيفها؛ لأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، فكما أنه سبحانه له ذات لا تشبه الذوات ولا يجوز تكييفها فكذلك

فالقول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه ويقاس عليه، هكذا قال أهل السنة جميعاً من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رضي الله عنهم جميعاً، قال سبحانه: {قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ \* اللّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ } (أن سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ } (أن سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } (2)، وقال عز وجل: {فَلَا تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (3)، وقال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الإخلاص.

<sup>11</sup> سورة الشورى الآية 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة النحل الآية 74.

سبحانه: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (1) الآية، والآيات في هـذا المعنى كثيرة.

س2: ما هو تقويمكم لمدى انتشار مذهب أهل السنة والجماعة في صفوف المسلمين في جميع أنحاء العالم؟

ج: الذي بلغني من طرق كثيرة أن الحركة الإسلامية بحمد الله قوية وواسعة في جميع أنحاء المعمورة، وأن الداخلين في الإسلام في أول هذا القرن وفي آخر القرن الرابع عشر الماضي كثيرون وذلك يبشر بخير والحمد لله.

وقد علمت من طرق كثيرة أن نشاط الدعاة إلى الله عز وجل قد أثمر ثماراً كثيرة في آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوربا وأستراليا، وهذا يبشر بخير والحمد لله، ويوجب مضاعفة الجهود من جميع الدعاة كما يوجب حسن الظن بالله وسؤاله سبحانه العون والتوفيق حتى تكون الفائدة أكثر والعاقبة أحسن.

س3: هل يشرع للمجاهد تأخير البيان عن وقت الحاجة عندما يرى بعض المجاهدين يخالفون بعض أنواع التوحيد؟

ج: القاعدة الكلية: أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الأعراف الآية 180.

الحاجة، فإذا وجد من يجهل الحق وجب أن يعلم ممن يعلم الحق ولا يجوز تأخيره من أجل مراعاة خاطر فلان.

فإذا سمع المؤمن من يشرك بالله أو رأى بدعةً تخالف شرع الله أو معصيةً ظاهرةً وجب الإنكار على أهل البدع والمعاصي بالأسلوب الحسن ووجب بيان الحق المتعلق بتوحيد الله أو بإنكار البدعة أو بإنكار المعصية بالأسلوب الذي يرجو فيه النفع مع مراعاة الرفق والحكمة في ذلك كله.

أما السنن فأمرها أوسع، ولو ترك التنبيه على بعضها إذا كان في ذلك مصلحة شرعية فلا بأس، كالجهر بالتأمين ورفع اليدين في الصلاة وما أشبه ذلك من السنن إذا كان تأخير الكلام عنها إلى وقت آخر أو إلى اجتماع آخر يراه أصلح فالأمر أوسع في ذلك؛ لأنها سنن وليست من الفرائض.

س4: كثير من الخلاف الذي ينشأ بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله والذي يسبب المهشل وذهاب الريح - كثير منه ناشئ بسبب الجهل بأدب الخلاف. فهل لكم من كلمة توجيهية في هذا الموضوع؟

ج: نعم، الذي أوصي به جميع إحواني من أهل العلم

والدعوة إلى الله عز وجل هو تحري الأسلوب الحسن والرفق في الدعوة وفي مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك وأن لا تحمله الغيرة والحدة على أن يقول ما لا ينبغي، أن يقول مما يسبب الفرقة والاختلاف والتباغض والتباعد، بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحرى الأساليب النافعة والرفق في كلمته حتى تقبل كلمته وحتى لا تتباعد القلوب عنه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: {فَهُمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَصْتُوا مِنْ حَوْلِكَ} (أ)، وقال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: {فَقُولًا لَيّنًا لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى} (أ)، والله يقول بعثهما إلى فرعون: {فَقُولًا لَيّنًا لَعَلّهُ يَتَذكّرُ أَوْ يَخْشَى} (أ)، والله يقول بعثهما إلى فرعون: {فَقُولًا لَيّنًا لَعَلّهُ يَتَذكّرُ أَوْ يَخْشَى} إلّا بِالّتِي هَـِي سَبيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادلُهُمْ بِالّتِي هِ عَيْ أَحْسَنُ إلّا الّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ (أ) الآية.

ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> -سو, ة طه الآية 44.

<sup>3 -</sup> سورة النحل الآية 125.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة العنكبوت الآية 46.

شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه))(1)، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله))(2).

فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة وأن يحذر الشدة والعنف؛ لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف والفرقة بين الإخوان، والمقصود هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفادة من الدعوة، وليس المقصود إظهار علمك أو إظهار أنك تدعو إلى الله أو أنك تغار لدين الله، فالله يعلم السر وأخفى، وإنما المقصود أن تبلغ دعوة الله وأن ينتفع الناس بكلمتك. فعليك بأسباب قبولها وعليك الحذر من أسباب ردها وعدم قبولها.

س5: من خلال معرفة سماحتكم بتاريخ الرافضة، ما هو موقفكم من مبدأ التقريب بين أهل السنة وبينهم؟

ج: التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن؛ لأن العقيدة مختلفة، فعقيدة أهل السنة والجماعة توحيد الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يدعى معه أحد لا ملك مقرب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>-2</sup> سبق تخریجه.

ولا نبي مرسل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، ومن عقيدة أهل السنة محبة الصحابة رضي الله عنهم جميعا والترضي عنهم والإيمان بأهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء وأن أفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، رضي الله عن الجميع، والرافضة خلاف ذلك فلا يمكن الجمع بين اليهود والنصارى والوثنيين وأهل السنة، فكذلك لا يمكن الجمع بين الرافضة وبين أهل السنة لاختلاف العقيدة التي أوضحناها.

## س6: وهل يمكن التعامل معهم لضرب العدو الخارجي كالمشيوعية وغيرها؟

ج: لا أرى ذلك ممكناً، بل يجب على أهل السنة أن يتحدوا وأن يكونوا أمـة واحدة وجسداً واحداً وأن يدعوا الرافضة أن يلتزموا بما دل عليه كتـاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق، فإذا التزموا بذلك صاروا إخواننا وعلينا أن نتعاون معهم، أما ما داموا مصرين على ما هم عليـه مـن بغـض الصحابة وسب الصحابة إلا نفراً قليلاً وسب الصديق وعمر وعبادة أهل البيت كعلي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين، واعتقادهم في الأئمة الاتـني عشر أهم معصومون وأهم

يعلمون الغيب؛ كل هذا من أبطل الباطل وكل هذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة.

س7: ما هو موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشرة بين الأحزاب والجماعات؟

ج: الواجب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك، وكل حزب أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه.

فدين الله واحد، وهو الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام.

فالواجب على كل مسلمٍ أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه؛ وهو طاعة الله واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيءٍ من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب لا يدين بهذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وتحري الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق.

### س8: ما حكم من يعيش في الدول الشيوعية?.

ج: هذا فيه تفصيل؛ فإن كانت إقامتهم بين الشيوعيين لعجزهم عن الهجرة فهم معذورون؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالَمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّه وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا \* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حيلَةً وَلَا اللَّهُ مَنْ مَنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حيلَةً وَلَكَ اللَّهُ عَفُورًا وَلَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا وَلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا وَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَفُورًا وَلَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله العلم، الله العلم الله العلم، الله تعالى عند تفسير الآيات المذكورة، فقل العلم، منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير الآيات المذكورة، فقل الوضح رحمه الله أن الهجرة واجبة مع القدرة من كل بلد يظهر فيها الكفر، ولا يستطيع المسلم إظهار دينه فيها.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآيتان 97-99.

س9: يلحظ فضيلتكم وكل أحد، انتشار الصحوة الإسلامية لدى المسلمين وفي صفوف الشباب خاصة. فما رأي فضيلتكم في ترشيد هذه الصحوة، وما هي المحاذير التي تخافوها على هذه الصحوة؟

ج: تقدم في حواب بعض الأسئلة أن الحركة الإسلامية التي نشطت في أول هذا القرن وفي آخر القرن السابق ألها تبشر بخير وألها بحمد الله حركة منتشرة في أرجاء المعمورة وألها في مزيد وتقدم.

وأن الواجب على المسلمين دعمها ومساندها والتعاون مع القائمين بها ولا شك أن القائمين بها يجب أن يدعموا ويساعدوا وأن يحذروا من الزيادة والنقص، فإن كل دعوة إسلامية وكل عمل إسلامي، للشيطان فيه نزغتان؛ إما إلى جفا وإما إلى غلو.

فعلى أهل العلم والبصيرة أن يدعموا هذه الدعوة وأن يوجهوا القائمين بها إلى الاعتدال والحذر من الزيادة حتى لا يقعوا في الجفا والتأخر عن حق الله، وأن تكون دعوهم وحركتهم إسلامية مستقيمة على دين الله، ملتزمة بالصراط المستقيم الذي هو

الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا جفا، وبذلك تستقيم هذه الحركة وتؤدي ثمارها على خير وجه. وعلى قادتها بوجه أخص أن يهتموا بهذا الأمر وأن يعتنوا به غاية العناية حتى لا تـزل الأقدام إلى جفا أو غلو. والله ولي التوفيق.

س10: تسمعون عن جماعة الدعوة إلى القرآن والسسنة، فما هي انطباعاتكم نحوها؟.

ج10: الذي بلغنا عنها هو الخير والاستقامة وأن دعوهما بحمد الله مــؤثرة ونافعة ومفيدة، وأنها تسير على منهج السلف الــصالح فنــسأل الله لهــا وللقائمين عليها المزيد من الخير.

س11: أثبتت مجلة " المجاهد " بعدم إخراجها للصور الفوتوغرافية وغيرها من الأنواع المحرمة أنه يمكن الإخراج المتميز بدون اللجوء إلى هذه الأمور المحرمة هل لكل من كلمة تحثون فيها المجلات الإسلامية كي تحذو حذوها في هذا الأمر؟.

ج: لا ريب أن إخراج المحلات والصحف اليومية

وغيرها بدون تصوير هو الواجب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر ألهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، وهذا يعهم التصوير الشمسي والتصوير الذي له ظل، ومن فرق فليس عنده دليل على التفرقة. وإذا كان التصوير للنساء صار الأمر أشد حرمة وأسوأ عاقبة وأكثر فساداً، فالواجب منع الجميع، والذي يجب على محرري الصحف والمحلات هو تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقيد بشرعه والحذر مما يخالف أمره والحرص على الوقوف عند حدوده.

#### س12: ختاما هل من كلمة توجهو لها الأسرة مجلة " المجاهد "؟

ج: نعم، نوصي القائمين عليها بالاستمرار في إصدارها والعناية بنــشر المقالات المفيدة للمسلمين عموماً وللمجاهدين خصوصاً، وبيان الحــق في مسائل الخلاف التي تنتشر بين المجاهدين بأدلته الشرعية حتى يزول الخلاف ويلتزم الجميع بالحق، وذلك . عمراسلة علماء السنة في ذلك ونشر أجوبتهم. وأن يلتزموا بعدم نشر الصور؛ عملاً بالأحاديث الــصحيحة الــواردة في ذلك، كما قد سارت مشكورة على ذلك في أعدادها السابقة.

وأسأل الله لجميع القائمين عليها وعلى رأسهم أخونا المجاهد صاحب الفضيلة الشيخ جميل الرحمن كل توفيق وتسديد إنه سميع قريب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### 31- كيف نحارب الغزو الثقافي الغربي والشرقي

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: (1)

فممًّا لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر هو ما يسمى بالغزو الثقافي بأسلحته المتنوعة من كتب وإذاعات وصحف ومجلات وغير ذلك من الأسلحة الأخرى، ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غير من أساليبه القديمة لما أدركه من فسلها وعدم فعاليتها، ومحاربة الشعوب واستماتتها في الدفاع عن دينها وأوطافا ومقدراتها وتراثها حيث إن الأخذ بالقوة، وعن طريق العنف

<sup>1 –</sup> نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع عشر عام 1406 / 1407 هـــ ص7، وفي المجموع ج1 ص385 – 390.

والإرهاب مما تأباه الطباع، وتنفر منه النفوس لا سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر الوعي بين الناس، واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبح هناك منظمات وهيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب، وترفض الاستعمار عن طريق القوة، وتطالب بحق تقرير المصير لكل شعب، وأن لأهل كلل قطر حقهم الطبيعي في سيادهم على أرضهم واستثمار مواردهم وتسيير دفة الحكم في أوطاهم حسب ميولهم ورغباهم في الحياة، وحسب ما تدين به تلك الشعوب من معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحكم مما اضطر معه إلى الخروج عن هذه الأقطار بعد قتال عنيف، وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامية.

ولكنه قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر في عدة وسائل، واتخذ كثيراً من المخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد هذه المخططات، ومدى فعاليتها وتأثيرها، والطرق التي ينبغي أن تتخذ للوصول إلى الغاية التي يريد، وأهدافه تتلخص في إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين، مبالغة في الدهاء والمكر والتلبيس، ركز فيها على خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب بما حققه في مجال الصناعات المختلفة، والمكاسب المادية في نفوس أغلب الناس حتى إذا ما تشربت بها

قلوهم، وأعجبوا بمظاهر بريقها ولمعالها، وعظيم ما حققته وأنجزته من المكاسب الدنيوية والاختراعات العجيبة، لا سيما في صفوف الطلاب والمتعلمين الذين لا يزالون في سن المراهقة والشباب - اختارت جماعة منهم ممن انطلى عليهم سحر هذه الحضارة؛ لإكمال تعليمهم في الخارج في الجامعات الأوربية والأمريكية وغيرها حيث يواجهون هناك بسلسلة من الشبهات والشهوات على أيدي المستشرقين والملحدين بشكل منظم، وخطط مدروسة، وأساليب ملتوية، في غاية المكر والدهاء، وحيث يواجهون الحياة الغربية بما فيها من تفسخ وتبذل وخلاعة وتفكك ومجون وإباحية.

وهذه الأسلحة وما يصاحبها من إغراء وتشجيع، وعدم وازع من دين أو سلطة، قلَّ من ينجو من شباكها ويسلم من شرورها، وهؤلاء بعد إكمال دراستهم وعودهم إلى بلادهم وتسلمهم المناصب الكبيرة في الدولة أخطر من يطمئن إليهم المستعمر بعد رحيله، ويضع الأمانة الخسيسة في أيديهم لينفذوها بكل دقة، بل بوسائل وأساليب أشد عنفاً وقسوة من تلك التي اسلكها المستعمر، كما وقع ذلك فعلاً في كثير من البلاد التي ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به. أما

الطريق إلى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره في تلخص في إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة بكافة اختصاصاتها للحد من الابتعاث إلى الخارج، وتدريس العلوم بكافة أنواعها مع العناية بالمواد الدينية والثقافة الإسلامية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد؛ حرصاً على سلامة عقيدة الطلبة، وصيانة أخلاقهم، وخوفاً على مستقبلهم، وحتى يساهموا في بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة الإسلامية، وحسب حاجات ومتطلبات هذه الأمة المسلمة، والواجب التضييق من نطاق الابتعاث إلى الخارج وحصره في علوم معينة لا تتوافر في الداخل.

فنسأل الله التوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وحماية المسلمين من كل ما يضرهم في عقائدهم وأخلاقهم إنه جواد كريم.

وهذا المقام مع ما ذكرنا آنفاً يحتاج إلى مزيد من العناية في إصلاح المناهج وصبغها بالصبغة الإسلامية على وجه أكمل، والاستكثار من المؤسسات العلمية التي يستغني بما أبناء البلاد عن السفر إلى الخارج واختيار المدرسين والمديرين والمديرات، وأن يكون الجميع من المعروفين

بالأخلاق الفاضلة والعقيدة الطيبة والسيرة الحسنة، والغيرة الإسلامية والقوة والأمانة؛ لأن من كان بهذه الصفات أمن شره ورجي خيره وبذل وسعه في كل ما من شأنه إيصال المعلومات إلى الطلبة والطالبات سليمةً نقية.

أما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب إلى الخارج لعدم وجود بعض المعاهد الفنية المتخصصة لا سيما في مجال التصنيع وأشباهه فأرى أن يكون لذلك لجنة علمية أمينة لاختيار الشباب الصالح في دينه وأخلاقه المتشبع بالثقافة والروح الإسلامية، واختيار مشرف على هذه البعثة معروف بعلمه وصلاحه ونشاطه في الدعوة ليرافق البعثة المذكورة، ويقوم بالدعوة إلى الله هناك، وفي الوقت نفسه يشرف على البعثة، ويتفقد أحوالها وتصرفات أفرادها، ويقوم بإرشادهم وتوجيههم، وإجابتهم عما قد يعرض لهم من شبه وتشكيك وغير ذلك.

وينبغي أن يعقد لهم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيها جميع المشاكل والشبهات التي قد تواجههم في البلاد التي يبتعثون إليها، ويبين لهم موقف الشريعة الإسلامية منها، والحكمة فيها حسب ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم مثل أحكام الرق، وتعدد

الزوجات بصفة عامة، وتعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، وحكم الطلاق، وحكمة الجهاد ابتداءً ودفاعاً وغير ذلك من الأمور التي يوردها أعداء الله على شباب المسلمين حتى يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض لهم من الشبه.

أما عن مجابمة الغزو المتمثل في الإذاعات والكتب والصحف والجلات والأقلام التي ابتليت بما المجتمعات الإسلامية في هذا العصر، وأخذت تشغل أكثر أوقات المرء المسلم والمرأة المسلمة رغم ما تشتمل عليه في أكثر الأحيان من السم الزعاف، والدعاية المضللة فهي من أهم المهمات لحماية الإسلام والثقافة الإسلامية من مكائده وشره مع التأكيد على دعاة الإسلام وحماته للتفرغ لكتابة البحوث والنشرات والمقالات النافعة، والدعوة إلى الإسلام، والرد على أصناف الغزو الثقافي، وكشف عواره، وتبيين زيف حيث إن الأعداء قد جندوا كافة إمكاناتهم وقدراتهم، وأو جدوا المنظمات المختلفة والوسائل المتنوعة للدس على المسلمين والتلبيس عليهم، فلا بد من تفنيد هذه الشبهات وكشفها، وعرض الإسلام عقيدةً وتشريعاً وأحكاماً وأخلاقاً عرضاً شيقاً صافياً جذاباً بالأساليب الطيبة العصرية المناسبة، وعن طريق الحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي

هي أحسن من طريق جميع وسائل الإعلام حسب الطاقة والإمكان؛ لأن دين الإسلام هو الدين الكامل الجامع لكل خير، الكفيل بسعادة البشر، وتحقيق الرقي الصالح، والتقدم السليم والأمن والطمأنينة والحياة الكريمة، والفوز في الدنيا والآخرة.

وما أصيب المسلمون إلا بسبب عدم تمسكهم بدينهم كما يجب، وعدم فهم الأكثرين لحقيقته، وما ذلك إلا لإعراضهم عنه وعدم تفقههم فيه، وتقصير الكثير من العلماء في شرح مزاياه، وإبراز محاسنه وحكمه وأسراره والصدق والصبر في الدعوة إليه، وتحمل الأذى في ذلك بالأساليب والطرق المتبعة في هذا العصر، ومن أجل ذلك حصل ما حصل اليوم من الفرقة والاختلاف، وجهل الأكثر بأحكام الإسلام، والتباس الأمور عليهم.

ومعلوم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها والذي صلح به أولها ومعلوم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها والذي صلح به أولها هو اتباع كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضضل الصلاة والتسليم كما قال تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ }(1)، وقال تعالى: {وأَنَّ هَلَا مَا تَذَكَّرُونَ }(1)، وقال تعالى: {وأَنَّ هَلَا مَا تَذَكَّرُونَ } مُلسَّتقيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ

<sup>3</sup> سورة الأعراف الآية -1

لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ} (1)، وقال سبحانه: {وهَذَا كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ واتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2)، وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى على ذلك النصر المبين والعاقبة الحميدة، كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين: {وكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا وَسُرُ الْمُوْمِنِينَ} (3)، وقال سبحانه: {وإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْسَدُهُمْ فَي نَصْرُ الْمُوْمِنِينَ} إذَ ، وقال سبحانه: {وإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْسَدُهُمْ فَي الْمُوْمِنِينَ وَحَلَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مَنْكُمْ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ بَعْد حَوْفَهِمْ أَمَنًا فَيْكُمُ وَكَيْمَكِّنَ لَهُمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ مَنْ بَعْد حَوْفَهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَىرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكُمْ مُنْ بَعْد خَوْفَهِمْ أَمَنًا الْفَاسِقُونَ } (5)، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَلَيْمَكُنْ لَقُلُوا الصَّالِحَاتِ فِي هذا المعنى كثيرة، ولما حقق سلفنا الصالح هذه ويُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ } (6) والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولما حقق سلفنا الصالح هذه اليَّاتِ الكَرْبَاتِ قُولًا وعملاً وعقيدة نصرهم الله على أعدائهم،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الأنعام الآية 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام الآية 155.

<sup>3 -</sup> سورة الروم الآية 47.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة آل عمران الآية 120.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة النور الآية 55.

<sup>6 -</sup> سورة محمد الآية 7.

ومكّن لهم في الأرض، ونشر بهم العدل ورحم بهم العباد، وجعلهم قدة الأمة وأئمة الهدى، ولما غير من بعدهم غير عليهم كما قال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهمْ} (1).

فنسأل الله سبحانه أن يرد المسلمين حكومات وشعوباً إلى دينهم ردا حميدا، وأن يمنحهم الفقه فيه والعمل به والحكم به، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان.

## 32- العلم الذي يحتاجه الداعي إلى الله تعالى

س: ما هو العلم الذي يحتاجه الداعي إلى الله، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ (2)

ج: لا بد في حق الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من العلم لقوله سبحانه: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الرعد الآية 11.

 $<sup>^{2}</sup>$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^{2}$  -  $^$ 

إلَى اللّه عَلَى بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} (1)، والعلم هو ما قاله الله في كتابه الكريم، أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وذلك بأن يعتني كل منهما بالقرآن الكريم والسنة المطهرة؛ ليعرف ما أمر الله به وما نحى الله عنه، ويعرف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وإنكاره المنكر، وطريقة أصحابه رضي الله عنهم، ويتبصر في هذا المحلمة كتب الحديث، مع العناية بالقرآن الكريم، ومراجعة أقوال العلماء في هذا الباب، فقد توسعوا في الكلام على هذا وبينوا ما يجب.

والذي ينتصب لهذا الأمر يجب عليه أن يعني بهذا الأمر حتى يكون على بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليضع الأمور في مواضعها؛ فيضع الدعوة إلى الخير في موضعها، والأمر بالمعروف في موضعه، على بصيرة وعلم حتى لا يقع منه إنكار المنكر، يما هو أنكر منه، وحتى لا يقع منه الأمر بالمعروف على وجه يوجب حدوث منكر أحطر من ترك ذلك المعروف الذي يدعو إليه. والمقصود أنه لا بد أن يكون لديه علم حتى يضع الأمور في مواضعها.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة يوسف الآية 108.

### 33- السبيل الأمثل في الدعوة إلى الله

س 4: رسالتان عن السبيل الأمثل للدعوة لله عز وجل، وعن السبيل الأمثل للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر..

الرسالتان يذكر أصحابهما: ألهم يلاحظون أخطاء كثيرة من المسلمين ويتألمون لما يرون ويتمنون أن لو كان في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون التوجيه؟ (1)

ج: الله عز وجل قد بين طريق الدعوة، وماذا ينبغي للداعي، فقال سبحانه وتعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} (2). فالداعي إلى الله يجب أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه، وفيما ينهى عنه، حتى لا يقول على الله بغير علم، ويجب الإخلاص لله في ذلك، لا إلى مذهب، ولا إلى رأي فلان أو فلان. ولكنه يدعو إلى الله يريد ثوابه ومغفرته، ويريد صلاح

ا - من برنامج نور على الدرب الشريط رقم 30، ونشر في هذا المجموع ج4 ص228.

<sup>108</sup> - سورة يوسف الآية -2

الناس، فلا بد أن يكون على إخلاص وعلى علم، وقال عز وجل: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ الْحُسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ الْحُسَنُ } (أ).

فهذا بيان كيفية الدعوة، وألها تكون بالحكمة أي بالعلم (قال الله، وقال الله، وقال الله، وقال الله، وقال الله الرسول) سُمي العلم بالحكمة: لأنه يردع عن الباطل، ويعين على اتباع الحق. ويكون مع العلم موعظة حسنة، وجدال بالتي هي أحسسن، عند الحاجة إلى ذلك؛ لأن بعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلته، لكونه يطلب الحق فمتى ظهر له قبله، فلا يكون في حاجة إلى الموعظة، وبعض الناس يكون عنده بعض التوقف وبعض الجفاء، فيحتاج إلى الموعظة الحسنة. فالداعي إلى الله يعظ ويذكر بالله متى احتاج إلى ذلك مع الجهال والغافلين، ومع المتساهلين حتى يقتنعوا ويلتزموا بالحق، وقد يكون المدعو عنده بعض الشبهات، فيحادل في ذلك، ويريد كشف الشبهة، فالداعي إلى الله يوضح الحق بأدلته، ويجادله بالتي هي أحسن؛ لإزاحة الشبهة بالأدلة الشرعية، لكن بكلام طيب، وأسلوب حسن، ورفق، لا بعنف وشدة، حتى لا ينفر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 125.

المدعو من الحق، ويصر على الباطل، قال الله عز وجل: {فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظً الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ} (1)، وقال الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظً الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ} (1)، وقال الله عن موسى وهارون إلى فرعون: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى} (2)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه)) (3)، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من يحرم الرفق يحرم الخير كله)) (4). فالداعي إلى الله عز وجل عليه أن يتحرى الحق، ويرفق بالمدعو، ويجتهد في فالداعي إلى الله عز وجل عليه أن يتحرى الحق، ويرفق بالمدعو، ويجتهد في الإخلاص لله، وعلاج الأمور بالطريقة التي رسمها الله وهي الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن يكون في هذا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن يكون في هذا على علم وبصيرة حتى يقنع الطالب للحق، وحتى يزيح الشبهة لمن عنده شبهة، وحتى يلين القلوب لمن عنده جفاء وإعراض وقسوة،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة طه الآية 44.

<sup>3 -</sup> سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سبق تخریجه.

فإن القلوب تلين بالدعوة إلى الله، والموعظة الحسنة، وبيان ما عند الله من الخير لمن قبل الحق، وما عليه من الخطر، إذا رد الدعوة التي جاءت بالحق، إلى غير هذا من وجوه الموعظة.

وأما أصحاب الحسبة وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فعليهم أن يلتزموا بالآداب الشرعية، ويخلصوا لله في عملهم، ويتخلقوا بما يتخلق به الدعاة إلى الله من حيث الرفق وعدم العنف، إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك من الظلمة والمكابرين والمعاندين فحينئذ تستعمل معهم القوة الرادعة لقول الله سبحانه: {وَلَا تُجَادلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} أَنَّ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (2) خرجه مسلم في صحيحه.

أما غيرهم فيعامل في إنكار المنكر والدعوة إلى المعروف بمثل ما يفعل الداعي: ينكر المنكر بالرفق والحكمة، ويقيم الحجة على ذلك حتى يلتزم صاحب المنكر بالحق، وينتهي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة العنكبوت الآية 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

عما هو عليه من الباطل، وذلك على حسب الاستطاعة، كما قال الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ((من رأى منكم منكراً)) الحديث.

ومن الآيات الجامعة في ذلك قول الله عز وجل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنَاتُ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنَاتُ اللهُ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2)، وقوله بعضهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ وَتَنْهَوْنَ عَسِنِ اللهَاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَسنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ } (3).

وقد توعد الله سبحانه من ترك ذلك، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، حيث قال في كتابه الكريم في سورة المائدة: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } (4).

 <sup>16</sup> سورة التغابن الآية 16.

<sup>2 -</sup> mer سورة التوبة الآية 71.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران الآية 110.

 <sup>4 -</sup> سورة المائدة الآيتان 78، 79.

فالأمر عظيم والمسئولية كبيرة، فيجب على أهل الإيمان وأهل القدرة من الولاة والعلماء وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة وعلم أن ينكروا المنكر ويأمروا بالمعروف، وليس هذا لطائفة معينة، وإن كانت الطائفة المعينة عليها واجبها الخاص، والعبء الأكبر، لكن لا يلزم من ذلك سقوطه عن غيرها، بل يجب على غيرها مساعدها، وأن يكونوا معها في إنكار المنكر، والأمر بالمعروف حتى يكثر الخير ويقل الشر، ولا سيما إذا كانت الطائفة المعينة لم تقم بالمطلوب ولم يحصل بما المقصود، بل الأمر أوسع، والشر أكثر، فإن مساعدها من القادرين واجبة بكل حال.

أما لو قامت بالمطلوب وحصل بها الكفاية فإنه يسقط بها الوجوب عن غيرها في ذلك المكان المعين أو البلد المعين؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإذا حصل بالمعينين أو المتطوعين المطلوب من إزالة المنكر والأمر بالمعروف صار في حق الباقين سنة، أما المنكر الذي لا يستطيع أن يزيله غيرك لأنك الموجود في القرية أو القبيلة أو الحي وليس فيها من يأمر بالمعروف فإنه يتعين عليك إنكار المنكر والأمر بالمعروف ما دمت أنت الذي علمته، وأنت الذي تستطيع إنكاره، فإنه يلزمك، ومستى وجد معك غيرك صار فرض

كفاية، من قام به منكما حصل به المقصود، فإن تركتماه جميعاً أثمتما جميعاً.

فالحاصل أنه فرض على الجميع فرض كفاية، فمتى قام به من المحتمع أو القبيلة من يحصل به المقصود سقط عن الباقين، وهكذا الدعوة إلى الله متى تركها الجميع أثموا، ومتى قام بها من يكفي دعوة وتوجيها وإنكاراً للمنكر صارت في حق الباقين سنة عظيمة؛ لأنه اشتراك في الخير وتعاون على البر والتقوى.

#### 34- معاملة المسلم لغير المسلم

س: ما هو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم، سواء كان ذميا في بلاد المسلمين أو كان في بلاده، أو المسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم. والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها، ابتداء من إلقاء السلام وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده، وهل يجوز اتخاذ صديق عمل فقط أفيدونا أثابكم الله? (1) ج: إن من المشروع للمسلم بالنسبة إلى غير المسلم أموراً

- 348 -

<sup>1 -</sup> من برنامج نور على الدرب شريط 110، ونشر في المجموع ج6 ص364.

متعددة، منها الدعوة إلى الله عز وجل بأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام، حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا هو أعظم الإحسان، وأهم الإحسان، الذي يهديه المسلم إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من هر النعم))(1) متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثال آثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا)(2) رواه مسلم في صحيحه، فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات.

ثانيا: لا يجوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض إذا كان ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً فإنه يؤدي إليه الحق فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه لا بضرب ولا بغيره؛ لأن كونه معاهداً أو ذمياً في البلد أو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>-2</sup> سبق تخریجه.

مستأمناً يعصمه.

ثالثا: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صحعن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان، واشترى من اليهود وهذه معاملة وقد توفي عليه الصلاة والسلام، ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله.

رابعا: في السلام، لا يبدأه بالسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام)) حرجه مسلم في صحيحه، وقال: ((إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم))<sup>(2)</sup>، فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، ولكن يرد عليه بقوله: (وعليكم) لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)) متفق على صحته، هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر، ومن ذلك أيضا حسن الجوار إذا كان جاراً تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره،

الله بسرقم البخاري في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام بسرقم  $^{-1}$ .

 $<sup>^{2}</sup>$  – أحرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب كيف يرد على أهل الذمــة الــسلام بــرقم 2163. ومسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام برقم -350 – -350

وتتصدق عليه إذا كان فقيراً تمدي إليه وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هـذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله فيه؛ ولأن الجار له حق، قال النبي صـلى الله عليه وسلم: ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه))<sup>(1)</sup> متفق على صحته، وإذا كان الجار كافراً كان له حق الجوار، وإذا كان قريباً وهو كافر صار له حقان: حق الجوار وحق القرابة، ومن المشروع للمسلم أن يتصدق على جاره الكافر وغيره من الكفار غير المحاريين من غير الزكاة؛ لقول الله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّه عَنهما أن أمها وفدت وللحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن أمها وفدت عليها بالمدينة في صلح الحديبية وهي مشركة تريد المساعدة، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هل تصلها؟ فقال: ((صليها)) أ.هـ.. أما الزكاة فلا مانع من دفعها للمؤلفة قلوبهم من الكفار؛ لقوله عز وجل: إنها المَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ

 $<sup>^{1}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في المسند باقي مسند المكثرين، باب باقي المسند السبابق برقم 9453.

<sup>8</sup> سورة المتحنة الآية -2

عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } (1) الآية، أما مشاركة الكفار في احتفالاتهم بأعيادهم فليس للمسلم أن يشاركهم في ذلك.

# $^{(2)}$ وسائل الإعلام سلاح ذو حدين

س: السؤال يتعلق بوسائل الإعلام، فقد ظهر في الأزمة حالياً أن لوسائل الإعلام دوراً خطيراً؛ إذ يتابع الناس عن طريقها الأحداث ويستقون الأخبار ويكونون الآراء، فهل من كلمة حول ذلك؟ وما دور العلماء وطلبة العلم في التعاون مع وسائل الإعلام؟

ج: لا شك أن وسائل الإعلام لها دور عظيم، ولا شك أنها سلاح ذو حدين، فالواجب على القائمين عليها أن يتقوا الله ويتحروا الحق فيما ينشرون، سواءً كان ذلك عن طريق الوسيلة المرئية أو المسموعة أو المقروءة، والواجب أن ينشروا ويذيعوا عن أهل العلم والإيمان والبصيرة ما ينفع الناس ويبصرهم بالحق، أما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التوبة الآية 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> – ضمن الأسئلة التي طرحت على سماحته من جريدة المسلمون، ونـــشر في العـــدد 318 وتاريخ 1411/8/22هــ، ونشر في المجموع ج6 ص197.

<sup>- 352 -</sup>

المقالات الضارة والمقالات الملحدة فالواجب الحذر منها وعدم نــشرها، وعليهم أن يؤدوا الأمانة في ذلك فلا ينشروا إلا ما يقود الناس إلى الحــق ويبعدهم عن الباطل.

والواجب على المسئولين في وسائل الإعلام ألا يولوا في الإعلام إلا الثقات الذين عندهم علم وبصيرة وأمانة.

إن وسائل الإعلام تحتاج إلى رجال يخافون الله ويتقونه ويعظمونه ويتحرون نفع المسلمين والمحتمع كله فيما ينشرون حتى لا يضل الناس بسببهم، ومعلوم أن من نشر قولاً يضر الناس يكون عليه مثل آثام من ضل به، كما أن من نشر ما ينفع الناس يكون له مثل أجور من انتفع بذلك، ونسأل الله تعالى أن يهديهم ويوفقهم ويصلح أحوالهم.

#### س: ماذا بالنسبة لتعاون العلماء وطلبة العلم مع وسائل الإعلام؟

ج: هذا واحب، فيحب على العلماء وطلبة العلم أن يتعاونوا مع هذه الوسائل حتى يرشدوا الناس ويفقهوهم ويعلموهم؛ لأن هذه الوسائل يستفيد منها الملايين من الناس إذا استقامت ووجهت الوجهة الصالحة، لذلك ينبغي على العلماء والأحيار أن يتعاونوا مع وسائل الإعلام فيما ينفع الناس في دينهم ودنياهم.

#### 36- مرئيات حول مستقبل الإسلام

س: سماحة الشيخ: كيف ترون مستقبل الإسلام أمام التيارات والأيديولوجيات والمذاهب المختلفة التي تناصبه العداء؟ (1)

ج: أرى أن الإسلام سوف ينتصر بإذن الله على تلك التيارات والنحل الزائفة التي ابتلي بها العالم في عصرنا الحاضر، وأن كل ما يوجه إلى الإسلام من عداء ماكر للنيل منه وإزاحته عن قيادة العالم سوف يعود في النهاية بإذن الله تعالى على نحور أصحابه، وذلك أن الله جل شأنه قد تكفل بحفظ القرآن الكريم الذي هو الأساس العظيم للإسلام، حيث يقول سبحانه: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} وقد هيأ الله سبحانه وله الحمد والمنة لدينه أنصارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم

<sup>6</sup> - سؤال موجه إلى سماحته وأجاب عليه بتاريخ 1410/11/3هـ، ونشر في المجموع ج0 - 0.292.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحجر الآية 9.

حتى يأتي أمر الله) (1)، وفي رواية أخرى: ((لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة)). وتما يبشر بما ذكرنا ما انتشر في العالم الإسالامي وغيره من الحركات التي توصي باتباع الكتاب والسنة والسير عليهما. ثم إن تلك المبادئ والمذاهب المختلفة من شيوعية ورأسمالية غربية وغيرها من المذاهب التي يروج لها اليوم أصحابها قد ثبت بالتجربة زيفها وفشلها، وألها لا تسعد البشرية بالتضرها في دينها وأخلاقها واقتصادها، حيث إلها من صنع البشر الذي طبيعت القصور والجهل والهوى، كما قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّه لَوَجَدُوا فيه اخْتلَافًا كَثيرًا} (2).

وقد بدأت البشرية تتلفت يمنةً ويسرةً علها تجد منهجاً صالحاً ينقذها من الهاوية التي تردت فيها جميع شئون حياتها، والإسلام وحده هو القادر على إنقاد البشرية من تلك المهالك، وستكتشف البشرية بإذن الله تلك الحقيقة إن عاجلاً أو آجلاً، كما قال الله تعالى: {فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النّاسَ فَي فُيمُكُثُ في

<sup>1 –</sup> أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية... برقم 3641، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة... برقم 1037.

<sup>2 -</sup> me سورة النساء الآية 2

## $(\mathring{1})^{(1)}$ الْأَرْضِ كَذَلكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

وكلامنا هذا هو في الإسلام النقي من شوائب الشرك والبدع الذي أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح من بعده فأفلحوا ونجحوا وفتحوا البلاد وقادوا العباد إلى سبيل الرشاد وشاطئ السلامة. والله الموفق.

# 37- الاستمرار في النصيحة والتقوى التوجيه من باب التعاون على البر والتقوى

س: فتاة في التاسعة عشرة من عمرها وهي متمسكة بأوامر الله سبحانه وتعالى من صوم وصلاة وحجاب يسترها، تربطها علاقة حب صادق مع إحدى أخواها لكنها تلحظ عليها بعض الملاحظات كعدم الاهتمام بالحجاب وما أشبه ذلك هل تستمر في صداقتها معها أم تنفصل عنها؟ ج: تستمر بالنصيحة والتوجيه وحثها على الحجاب لعل الله أن يهديها بها، فإن يئست منها و لم تر فائدة في هذه النصيحة فينبغي أن تنفصلي عنها حتى لا تنسب إليها وحتى

<sup>· -</sup> سورة الرعد الآية 17.

لا تقر المنكر، لكن مهما استطاعت أن تؤثر عليها بالنصيحة والتوجيه أو توصي من يستطيع أن يؤثر عليها فهذا من باب التعاون على البر والتقوى.

# 38 حضور حلقات الشرعي من أفضل القربات

س: ما حكم الشرع فيمن يدعونا إلى أن نعتكف في المساجد وندعو الناس إلى الصلاة وحلق الذكر ونتجول في الأسواق وعلى الدواوين وندعوهم، والكثير منا لا يفهم أكثر من فاتحة الكتاب وبعض السور القصيرة؟ (1) ج: الدعوة إلى الاعتكاف في المساجد وترك طلب المعيشة دعوة باطلة ولا تجوز طاعة من يدعو إلى ذلك كما لا يجوز للرجل أن يقوم بدعوة الناس إلى الله إلا وهو يعلم ما يدعو إليه كما قال الله سبحانه: {قُلْ هَذِه سَبِيلي أَدْعُو الله الله وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (2)، أما الجاهل فليس من المكلفين بالدعوة بل هو مكلف

 $<sup>^{1}</sup>$  - سؤال شخصي مقدم من الأخ س.ع.ع.

<sup>108</sup> سورة يوسف الآية -2

بطلب العلم والتفقه في الدين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يود الله به خيرا يفقهه في الدين))<sup>(1)</sup>، ومن أفضل القربات حضور حلقات العلم الشرعي للاستفادة منها، لكن مع القيام بطلب الرزق للاستغناء عما في أيدي الناس.

### 39- الطريق الأمثل للاستقامة على المنهج القويم

س كيف ترون سماحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع تحست وطأة مغريات هذا العصر ويتجه الوجهة الصحيحة؟

ج: بسم الله، والحمد لله: إن الطريق الأمثل ليسلك الشباب الطريق الصحيح في التفقه في الدين والدعوة إليه هو أن يستقيم على النهج القويم بالتفقه في الدين ودراسته، وأن يعنى بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وأنصحه بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين، وملازمة العلماء المعروفين بالاستقامة حتى يستفيد من علمهم ومن أخلاقهم، كما أنصحه بالمبادرة بالزواج، وأن يحرص على الزوجة الصالحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب، من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء))<sup>(1)</sup> متفق على صحته من حديث ابن مسعود رضى الله عنه.

#### 40- الطريق إلى جمع كلمة المسلمين على الحق

س1: التفرق والتمزق والاختلاف يسود الأمة الإسلامية. كيف يمكن جمع كلمة المسلمين على الخير ونبذ الاختلاف والتفرق؟ (2)

ج: الطريق إلى جمع كلمة المسلمين على الحق ونبذ الخلطف والتفرق هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على ذلك والتواصي بذلك والتعاون على البر والتقوى، ورد كل ما يتنازعون فيه إلى كتاب الله سبحانه وسنة

المناع عليه وسلم: " من استطاع المناح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من استطاع " برقم 5065، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم 1400.

 $<sup>^{2}</sup>$  – هذا السؤال والذي بعده موجهان لسماحته من جريدة عكاظ بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك عام 1413.

رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمهما في كل شيء كما قال الله عز وجل: {يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمنُونَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمنُونَ مِنْكُمْ فَإِنْ اللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا } (1)، وقال عز وجل: {ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه } (2) الآية. وأولو الأمر هم العلماء اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى الله إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم التراع في شيء بينهم وجب رده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الله هو الرد إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته، وما حكما به وأحدهما فهو حكم الله عز وجل، فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوباً، علماءً وأمراء أن يتقوا الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم عملا بالآيتين السابقتين وعملا بقوله عز وجل: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

<sup>· -</sup> سورة النساء الآية 59.

 $<sup>10^{-2}</sup>$  سورة الشورى الآية 0

يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } (1)، وبقوله عز وجل: {وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُـوا وَعَملُـوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَتِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ } (2)، وعملاً بقولـه عـز وجل: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } (3). ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يؤلف بين قلوهم على الحق ويجمعهم على الهدى، وأن يعيذهم جميعا من نزغات الشيطان، ومكائد الأعداء وأن يصلح قادهم ويولي عليهم حيارهم إنه سميع قرب.

س2: ما هو الأسلوب المناسب للنصيحة والدعوة إلى الله سبحانه؟

ج: الأسلوب المناسب في الدعوة إلى الله والنصيحة هو الأسلوب الـــذي أرشد الله إليه وأمر به عباده في كتابه الكريم في قوله ســبحانه: {وَقُــلْ لعبَادي يَقُولُوا الَّتي هي أَحْسَنُ} (4) الآية.

<sup>1 -</sup> سورة النساء الآية 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة العصر.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران الآية 103.

<sup>4 -</sup> سورة الإسراء الآية 53.

وقوله عز وجل: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} (أ)، وقوله سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا سبحانه: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} (أ) الآية. وقوله عز وجل يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران: {فَهُمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لِنْتَ لَهُمْ وَلُو كُنْتَ فَظّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} (أ) الآية، وقوله سبحانه لما بعث موسى وهارون إلى فرعون: {فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيّنًا لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى (أَنْه ولا يترع من شيء إلا في صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق فرفق هم فارفق به، اللهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه) (أ) أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الدين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة الآية 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>3 -</sup> سورة العنكبوت الآية 46.

<sup>4 -</sup> سورة آل عمران الآية 159.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة طه الآية 44.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - سبق تخریجه.

النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))(1) والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على العلماء والأمراء والدعاة إلى الله عز وجل أن ينهجوا هذا المنهج الذي أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن ينصحوا الناس ويعالجوا مشاكلهم بالطريق التي أرشد الله إليها مسبحانه وأرشد إليها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ظلم واعتدى ولم ينفع فيه التوجيه والنصيحة وجب على ولاة الأمر أن يعاقبوه بالعقوبات الشرعية. ومن ثبت عليه ما يوجب إقامة الحد أو التعزير وجب تنفيذ حكم الله فيله بواسطة أولي الأمر ومن يستنيبونه في ذلك ردعا له ولأمثاله وحماية للمحتمع الإسلامي من جميع أنواع الفساد. سدد الله الخطا وأصلح القلوب والأعمال ووفق أولي الأمر لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأصلح أحوال المسلمين ومنحهم الفقه في الدين وثبتهم على الحق إنه حواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

#### 41 - الوصية بالاستمرار في النصيحة

س: أجد صعوبة في الالتزام والاستقامة على الدين من بعض أقاربي وخاصة أخواتي وأمي فبم تنصحونني؟

ج: نوصيك بالاستمرار في نصيحتهن وترغيبهن في طاعـة الله ورسـوله وتحذيرهن من المعاصي وقراءة الآيات والأحاديث عليهن المتعلقة بأعمالهن مع سؤال الله سبحانه لهن الهداية في أوقات الإجابة وغيرها.

وإذا تيسر أن يساعدك في هذا بعض الأقارب وغيرهم من أهل العلم فهو أنفع وأقرب إلى قبولهن وهدايتهن لقول الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوكَ} (أ)، وقوله عز وجل: {وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (أ)، وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ} (قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين

<sup>· -</sup> سورة المائدة الآية 2.

<sup>-2</sup> سورة العصر.

<sup>6</sup> سورة التحريم الآية 6.

النصيحة قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (2) أخرجه مسلم في صحيحه أيضاً، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مثل المسلمين في توادهم وتراههم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) (3) متفق على صحته، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، أعانك الله على كل خير وأصلح حال الجميع.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سبق تخریجه.

## 42- كلمة في المؤتمر الأول للدعوة والدعاة المنعقد في المدينة النبوية

(بعد عصر يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة 1397هـ افتتح المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، وقد افتتح المؤتمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز نائب جلالة الملك وولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأعلى للجامعة الإسلامية، وهذا نص كلمة سماحته) (1).

الحمد لله رب العالمين، الذي خلق الثقلين لعبادته وأمرهم بها في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وأرسل الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - ليدعوا الناس إليها وليبينوها لهم، وختمهم بأفضلهم وإمامهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وجعل رسالته عامة لجميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله

<sup>1 -</sup> نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد الرابع، السنة التاسعة، ربيع الأول، عام 1397هـ.. وفي ج2 من مجموع الفتاوى لسماحته ص332.

وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اللّه وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (1)، والآمر نبيه أن يدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، والذي أمره أن يدعو الناس إلى سبيله، وأخبر أن الدعاة إليه على بصيرة هم أتباعه على الحقيقة، فقال عـز مـن قائل: {قُلْ هَذِه سَبيلي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصِيرة أَنَا وَمَـنِ اتَّبَعَنيي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (2)، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، أرسله الله رحمة للعـالمين، وقـدوة إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلال وبصر به من العمـي، إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلال وبصر به من العمـي، وقلوباً غلفاً، وهدى به العباد إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم عليـه وقلوباً غلفاً، وهدى به العباد إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم عليـه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

أما بعد: أيها الإخوة الكرماء أعضاء هذا المؤتمر، باسم الله العظيم أفتتح هذا المؤتمر العالمي: (مؤتمر توجيه الدعوة وإعداد الدعاة) نيابةً عن سمو الأمير الكريم فهد بن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة فصلت الآية 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة يوسف الآية 108.

عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء لمشاغله الكثيرة التي حالت بينه وبين حضور هذا المؤتمر، وأسأل الله عز وجل أن يمنحه التوفيق والإعانة على كل خير، وأن يسدد خطاه، وأن يوفقه في أعماله.

أيها الإحوة الأعزاء أعضاء المؤتمر، يسرني أني أحييكم تحية الإسلام، وأن أرحب بكم أجمل الترحيب، فأقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم في بلادكم وبين إخوانكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رحب مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي مهاجره وفي عاصمة الإسلام الأولى، ومنطلق الدعوة إلى الله على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى يد أصحابه الكرام، الغزاة الفاتحين، والأئمة المهتدين، وأتباعهم بإحسان - رضي الله عن الجميع وأرضاهم -، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً، وأن يولي عليهم خيارهم ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يسلك بنا وبحم صراطه المستقيم، إنه سمي عرب.

أيها الإخوة، إن هذا المؤتمر بلا شك مؤتمر عظيم، قد دعــت الحاجــة بــل الضرورة إلى عقده، وإن الجامعة الإسلامية

بالمدينة المنورة لمشكورة كثيراً على تبني هذه الدعوة إلى هذا المؤتمر وقيامها بالإعداد له، ودعوها نخبة ممتازة من أقطار الدنيا من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل من أكثر من سبعين دولة، لحضوره، وتبادل الرأي في شوون الدعوة والدعاة، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض سبيلها، وللنظر في طرق ووسائل محاربة الدعوات الضالة والمذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة، وكل ما يتعلق بشئون الدعوة وأحوال المسلمين.

وإن حكومة هذه البلاد: الحكومة السعودية وفقها الله، تشكر كثيراً على موافقتها على إقامة هذا المؤتمر، وعلى دعمها له بكل ما يحتاج إليه، وعلى رعايتها له، كما هي بحمد الله تدعم كل ما يتعلق بالدعوات والقضايا الإسلامية، وجميع ما يتعلق بالإسلام، فلها بحمد الله جهود مشكورة، وأعمال جليلة في دعم قضايا المسلمين، وإعانة مؤسساتهم ومدارسهم وجمعياتهم، والدعاة إلى الله عز وجل في كل مكان، فجزاها الله عن ذلك خيراً، وبارك في أعمالها وزادها من فضله، ونشر بها الدعوة الإسلامية في كل مكان، وأصلح لها البطانة، وكتب لها التوفيق من عنده، كما نسأله سبحانه أن يوفق قادة المسلمين في كل مكان وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن ينصر بهم الحق، ويخذل بهم الباطل، وأن يوفقهم للاستقامة

على دينه، وإخلاص العبادة لله وحده، والقضاء على كل ما يخالف ذلك، كما نسأله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم في كل مكان وجميع الدعاة إلى الحق وجميع المسئولين في كل دولة إسلامية للتعاون الكامل على البر والتقوى، ونصر دين الله وإعلاء كلمته، وعلى بيان حقيقة التوحيد والعبادة التي خلق الله عز وجل من أجلها الخلق وأرسل الرسل، وعلى بيان حقيقة الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبر الجرائم، وعلى القضاء عليه وبيان حقيقته للناس، وبيان وسائله وذرائعه والقضاء عليها بالوسائل التي شرعها الله عز وجل.

كما أسأله سبحانه أن يوفقهم جميعا لمحاربة البدع التي انتشرت في العالم، حتى التبس على أكثر الخلق دينهم بسبب ظهور البدع التي ما أنزل الله بحا من سلطان، وبسبب كثرة المروجين لها والداعين إليها باسم الإسلام، حتى التبس الحق بالباطل على الكثير من الناس، لقلة العلماء المتبصرين الذين يشرحون للناس حقيقة الدين ويوضحون لهم حقيقة ما بعث به الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، ويبينون لهم معاني كتاب رجم وسنة نبيهم واضحة جلية كما تلقاها أصحاب رسول الله عن نبيهم.

أيها الإخوة الكرام أعضاء المؤتمر:

ليس من الخافي على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامية الواضحة الجلية اليوم بل العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجلية التي تشرح للناس حقيقة الإسلام وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه، وتسرح لهم معنى (لا إله إلا الله) ومعنى شهادة (أن محمدا رسول الله) فإن أكثر الخلق لم يفهموا هاتين الشهادتين كما ينبغي، ولذلك دعوا مع الله غيره، وابتعدوا عنه، إن هاتين الشهادتين هما أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام التي عليها مداره.

أما الشهادة الأولى فهي تبين حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة التي يجب إخلاصها لله وحده سبحانه وتعالى؛ لأن معناها كما لا يخفى لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده، والعبادة اسم جامع لكل ما يجبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، من الصلاة والزكاة والصوم والحج والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والسجود وغير ذلك، فهذه العبادات يجب أن تكون لله وحده، ويجب على العلماء أن يبينوا ذلك للناس، وأن صرفها لنبي أو ولي أو غيرهما من الخلق شرك بالله عز وجل، قال الله جل وعلا: {ذَلك بأنَّ الله هُوَ الْحَقُ

وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ \(^1)، وقال سبحانه وتعالى: {وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا \(^2)، وقال الله تعالى: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَلهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُوهُمْ لَا يَمْلكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَصُومُ الْقَيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشَرْكُمُ وَلَا يُنَبِّئُكُ مَثْلُ خَبِيرٍ \(^3) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

وأما شهادة أن محمدا رسول الله فكثير من الناس لا يفهمها على حقيقتها، وحكموا القوانين الوضعية وأعرضوا عن شريعة الله، ولم يبالوا بها، جهلاً بها أو تجاهلاً لها. إن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام، وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره وأن لا يعبد الله إلا بالشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحبُّونَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فَرُوبَكُمْ } اللَّه وقال سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الحج الآية 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الجن الآية 18.

<sup>3 -</sup> سورة فاطر الآيتان 13، 14.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة آل عمران الآية 31.

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا } (1)، فالواجب على جميع المسلمين، وعلى جميع المشلمين، وعلى جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده، وأن يحكموا نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليمًا } (2).

وقال عز وَجل: {أَفَحُكُمَ الْجَاهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُومَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ يُوقَنُونَ} (3) وقال سبحانه: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْسِرَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (5)، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (6)، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (6).

أيها الإخوة الكرام أعضاء المؤتمر:

إن الناس اليوم في أشد الحاجة إلى الدعوة، وإلى بيان الداعية الذي ينبغي أن يقوم بهذه الدعوة، وبيان أخلاقه وأعماله وصفاته،

<sup>· -</sup> سورة الحشر الآية 7.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة النساء الآية 65.

 $<sup>^{3}</sup>$  – سورة المائدة الآية  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> سورة المائدة الآية 44.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة المائدة الآية 45.

<sup>6 -</sup> سورة المائدة الآية 47.

ولا ريب أن من الواجب على الداعية أن يستقيم في أقواله وأفعاله، وأن يكون قدوة صالحة للمدعوين في سيرته وأخلاقه وأعماله ومدخله ومخرجه وكل شؤونه، إن العالم بحاجة إلى تيسير وسائل الدعوة وإيضاحها وتسهيل العقبات والصعوبات التي تقف في طريق الداعية.

المسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى الدعاة الصالحين، إلى العلماء المبرزين، إلى النين يدعونهم إلى كتاب رهم وسنة نبيهم ويوضحون لهم معاني كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبينون لهم سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم.

المسلمون اليوم بل العالم كله في أشد الحاجة إلى بيان دين الله وإظهار محاسنه وبيان حقيقته، والله لو عرفه الناس اليوم ولو عرفه العالم على حقيقته لدخلوا فيه أفواجا اليوم كما دخلوا فيه أفواجا بعدما فتح الله على نبيه مكة عليه الصلاة والسلام.

أيها العلماء الكرام، أيها الفضلاء، إن واجبنا عظيم وإن واجب المسؤولين في جميع العالم الإسلامي من علماء وأثرياء وأمراء وقادة عظيم جداً والمسؤولية عظيمة. علينا أن نتقي الله في عباد الله، وعلينا أن نتعاون صادقين على البر والتقوى أينما كنا، وأن تكون هناك علاقات قوية، واتصالات دائمة في شأن الدعوة والدعاة، وفي توجيه الناس إلى الخير، وبالتعاون على البر والتقوى، وأرجو أن يكون اجتماعكم هذا تعاونا على الخير،

وتبادلاً للرأي في كل ما من شأنه انتشار الدعوة الإسلامية، وتذليل العقبات والصعوبات أمام الداعية، وبيان حال الداعية وصفاته وأعماله وأخلاقه، وبيان ما ينبغي أن تواجه به الدعوات المضللة والمبادئ الهدامة والتيارات الجارفة. أرجو أن يكون في مؤتمركم هذا حل لهذه المشاكل وبيان لكل ما يحتاجه المسلمون في سائر الدنيا. إنكم والله مسؤولون وإن الأمر عظيم، وإني لأرجو الله عز وجل لهذا المؤتمر المبارك أن ينجح في أعماله، وأن يوفق في قرارات وتوصياته، وأن يحسن العاقبة في حصول ما نرجوه من هذا المؤتمر وما نعلق عليه من الآمال، وأرجو أن يكون في جهودكم وأعمالكم وتبادلكم الرأي ما يحل المشكلات وما ينفع الله به عباده المؤمنين في كل مكان، وما يرحم الله به عباده حتى يعرفوا دين الله وحتى يدخلوا في دين الله بأسبابكم، وحتى يكون لكم مثل أجورهم، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((من دل على خير فله مثل أجو فاعله))(1)، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا))(2) خرجهما مسلم في صحيحه.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>-2</sup> سبق تخریجه.

وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يكثر في المسلمين دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يهدي حكام المسلمين وقادهم لما فيه رضاه، وصلاح أمر عباده، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

## كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

## 43- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى (1):

فإن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخير والتواصي بالحق والصبر عليه، والتحذير مما يخالفه ويغضب الله عز وجل، ويباعد من رحمته، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وسائر المسلمين، وأن يمنحنا الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين، ويوفقهم لكل خير، ويصلح لهم البطانة، ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، ويمنحهم الفقه في الدين، ويسشرح صدورهم لتحكيم شريعته، والاستقامة عليها إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

أيها المسلمون: إن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم، جدير بالعناية؛ لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونجاتها، وفي إهماله الخطر العظيم والفساد

<sup>1 -</sup> نشر في المجموع ج5 ص58 - 73، وفي مجلة البحوث الإسلامية، العدد 28 عام 1410 هـ.

الكبير، واختفاء الفضائل، وظهور الرذائل، وقد أوضح الله جل وعلا في كتابه العظيم مترلته في الإسلام، وبين سبحانه أن مترلته عظيمة، حتى إنه سبحانه في بعض الآيات قدمه على الإيمان، الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام، كما في قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَالْمُوُنَ وَالله الإسلام، كما في قوله تعالى: {كُنْتُمْ وَيُوْمِنُونَ بِاللَّه} (أ)، ولا نعلم السر في هذا التقديم، إلا عظم شأن هذا الواجب، وما يترتب عليه من المصالح العظيمة العامة، ولاسيما في هذا العصر، فإن حاجة المسلمين وضرور تهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديدة؛ لظهور المعاصي، وانتشار الشرك والبدع في غالب المعمورة، وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه وفي عهد السلف الصالح يعظمون هذا الواجب، ويقومون به خير قيام، فالضرورة إليه بعد ذلك أشد وأعظم؛ لكثرة الجهل وقية العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم.

وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد، والخطر أعظم؛ لانتشار الشرور والفساد، وكثرة دعاة الباطل، وقلة دعاة الخير في غالب البلاد كما تقدم، ومن أجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى به، ورغب

 <sup>110</sup> سورة آل عمران الآية 110.

فيه، وقدمه في آية آل عمران على الإيمان، وهي قوله سبحانه وتعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} (1) الآية، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي خير الأمم وأفضلها عند الله، كما في الحديث الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل))(2).

والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر موجود في الأمم السابقة، بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب.

وأصل المعروف توحيد الله، والإخلاص له، وأصل المنكر الــشرك بــالله، وعبادة غيره.

وجميع الرسل بعثوا يدعون الناس إلى توحيد الله، الذي هو أعظم المعروف، وينهون الناس عن الشرك بالله، الذي هو أعظم المنكر.

ولما فرط بنو إسرائيل في ذلك وأضاعوه، قال الله حل وعلا في حقهم: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 110.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في أول مسند البصريين، حديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه معاوية برقم 19509.

ذَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ} (1). ثم فسر هذا العصيان فقال سبحانه: {كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعُلُونَ} فَعْلُونَ إِنَّ فَعْمُ واعتدائهم، وجعله التفسير لهذه يَفْعُلُونَ } فجعل هذا من أكبر عصيالهم واعتدائهم، وجعله التفسير لهذه الآية: {ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُولٍ فَعَلُوهُ} فَعَلُوهُ} وما ذلك إلا لعظم الخطر في ترك هذا الواجب. وأثنى الله حسل وعلا على أمة منهم في ذلك فقال سبحانه في سورة آل عمران: {مِنْ أَهْلِ وَعَلا على أُمّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّه آنَاءَ اللّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ \* يُؤْمِنُونَ بِاللّهَ وَالْيُومُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ في اللّه وَالْيُومُ الْكَتَابِ مُ الْمُنْكَرِ وَيُشَارِعُونَ \* وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ بِالْمُعْرُوفُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ في الله عَلَيْهُمْ بِاللّهُ عَلَيْهُمْ بِاللّهُ عَلْمُ الله الكتاب لم يصبها ما أصاب وَاللّهُ عَلَيْمٌ بِالْمُتَقِينَ } (4)، هذه طَائفة من أهل الكتاب لم يصبها ما أصاب الذين ضيعوه، فأثنى الله عليهم سبحانه وتعالى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة المائدة الآية 78.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة المائدة الآية  $^{2}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة المائدة الآيتان 78، 79.

<sup>4 -</sup> سورة آل عمران الآية 113-115.

في ذلك، وفي آية أخرى من كتاب الله عز وجل في سورة التوبة قدم سبحانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وما ذلك إلا لعظم شأنه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ومع ذلك قدمه في هذه الآية على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ اللَّهُ وَرُسُولَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولِيَاءُ بَعْضِ عَلَى الله الأمر بالمعروف ويَنْهو فَ الزَّكَاة ويُطيعُونَ اللَّه ورَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُم الله إن الله عزيز حكيم الله إن الله عزيز حكيم الله إلى الله إلى الله الله إلى الله عزيز حكيم الله الله إلى الله الله إلى الله عن المنكر على إقام الصلاة، مع أن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلأي معنى قدم هذا الواجب؟

لا شك أنه قدم لعظم الحاجة إليه وشدة الضرورة إلى القيام به، ولأن بتحقيقه تصلح الأمة، ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفي منها الرذائل، ويتعاون أفرادها على الخير، ويتناصحون ويجاهدون في سبيل الله، ويأتون كل خير ويذرون كل شر، وبإضاعته والغفلة عنه تكون الكوارث العظيمة، والشرور الكثيرة، وتفترق الأمة، وتقسو القلوب أو تموت،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التوبة الآية 71.

وتظهر الرذائل وتنتشر، وتختفي الفضائل ويهضم الحق، ويظهر صوت الباطل، وهذا أمر واقع في كل مكان وكل دولة وكل بلد وكل قرية لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر، فإنه تنتشر فيها الرذائل وتظهر فيها المنكرات ويسود فيها الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وبين سبحانه أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمقيمين للصلاة والمؤتين للزكاة والمطيعين لله ولرسوله هم أهل الرحمة، فقال سبحانه وتعالى: {أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ} (1)، فدل ذلك على أن الرحمة، إنما تنال بطاعة الله واتباع شريعته، ومن أحص ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب؛ ككونه من قريش أو من بني هاشم أو من بني فلان، ولا بالوظائف؛ ككونه ملكاً، أو رئيس جمهورية، أو وزيراً أو غير ذلك من الوظائف، ولا تنال أيضاً بالأموال والتجارات، ولا بوجود كثرة المصانع، ولا بغير هذا من شؤون الناس، وإنما تنال الرحمة بطاعة الله ورسوله واتباع شريعته.

ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله في كل شيء،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التوبة الآية 71.

فهؤلاء هم أهل الرحمة، وهم الذين في الحقيقة يرجون رحمة الله، وهم الذين في الحقيقة يخافون الله ويعظمونه، فما أظلم من أضاع أمره وارتكب هيه، وإن زعم أنه يخافه ويرجوه، وإنما الذي يعظم الله حقاً، ويخافه ويرجوه حقاً، من أقام أمره واتبع شريعته، وجاهد في سبيله، وأمر بالمعروف ولهي عن المنكر. قال سبحانه في سورة البقرة: {إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبيلِ الله أُولَئكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله} أَولَئك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله} وأمر فحعلهم سبحانه راحين رحمة الله، لما آمنوا وجاهدوا وهاجروا لإيماهم وهجرهم وجهادهم، ما قال: إن الذين بنوا القصور، أو الذين عظمت بحاراهم، أو تنوعت أعماهم، أو الذين ارتفعت أنساهم هم الذين يرجون رحمة الله، بل قال سبحانه: {إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله أُولَئكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَاللّه غَفُورٌ رَحيمٌ}.

فرجاء الرحمة وخوف العذاب، يكونان بطاعة الله ورسوله، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي آية أخرى حصر سبحانه الفلاح في الدعاة إلى الخيير، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فقال عز وجل:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة الآية 218.

{وَلْتَكُنْ مَنْكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (1)، فأبان سبحانه أن هؤلاء الذين هذه صفاهم وهي: الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – هم المفلحون، والمعنى ألهم هم المفلحون على الكمال والتمام، وإن كان غيرهم من المؤمنين مفلحاً، إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر شرعي، لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير، وأمروا المعروف وبادروا إليه، ونهوا عن المنكر وابتعدوا عنه.

أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى: كرياء وسمعة، أو حظ عاجل أو أسباب أخرى، أو يتخلفون عن فعل المعروف، ويرتكبون المنكر، فهؤلاء من أخبث الناس، ومن أسوئهم عاقبة.

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه – أي أمعاؤه – فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون مالك

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 104.

يا فلان؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال فيقول لهم: بلى؟ ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وألهاكم عن المنكر وآتيه))<sup>(1)</sup>. هذه حال من خالف قوله فعله – نعوذ بالله – تسعر به النار، ويفضح على رؤوس الأشهاد، يتفرج عليه أهل النار، ويتعجبون كيف يلقى في النار. هذا ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، وتندلق أقتباب بطنه، يسحبها، لماذا؟!. لأنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله، والنهي عن المنكر مع تركه.

وهذا هو الواجب على كل مسلم، وهذا الواجب العظيم أوضح الله شأنه في كتابه الكريم، ورغب فيه، وحذر من تركه، ولعن من تركه.

فالواجب على أهل الإسلام أن يعظموه، وأن يبادروا إليه، وأن يلتزموا به طاعة لربهم عز وجل، وامتثالا لأمره، وحذراً من عقابه سبحانه وتعالى.

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنما مخلوقة برقم 3267، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله برقم 2989.

وقد جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا الأمر، وتبين ذلك أعظم بيان وتشرحه، فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))(1) خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

فبين صلى الله عليه وسلم مراتب الأمر بالمعروف، والنهي عـن المنكـر الثلاث:

المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القدرة، وذلك بإراقة أواني الخمر، وكسر آلات اللهو، ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن استطاع ذلك كالسلطان ونحوه من أهل القدرة، وكإلزام الناس بالصلاة، وبحكم الله الواجب اتباعه ممن يقدر على ذلك، إلى غير هذا مما أوجب الله. وهكذا المؤمن مع أهله وولده، يلزمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام.

وهكذا من له ولاية من أمير أو محتسب، أو شيخ قبيلة أو غيرهم ممن لـــه ولاية من جهة ولي الأمر، أو من جهة جماعته،

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم 49.

حيث ولوه عليهم، عند فقد الولاية العامة يقوم بهذا الواجب حسب طاقته، فإن عجز انتقل إلى:

المرتبة الثانية: وهي اللسان، يأمرهم باللسان وينهاهم كأن يقول: يا قوم اتقوا الله، يا إخواني اتقوا الله، صلوا وأدوا الزكاة، اتركوا هذا المنكر، افعلوا كذا دعوا ما حرم الله، بروا والديكم، صلوا أرحامكم، إلى غير هذا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر باللسان، ويعظهم ويذكرهم، ويتحرى الأشياء التي يفعلونها، حتى ينبههم عليها، ويعاملهم بالأسلوب الحسن، مع الرفق، يقول عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يحب الرفق في الأمر كله))(1)، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه))(2).

وجاء جماعة من اليهود، فدخلوا عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا محمد – يعنون الموت – وليس مرادهم السلام.. فسمعتهم عائشة رضي الله عنها، فقالت: (عليكم السام واللعنة). وفي لفظ آخر: (ولعنكم الله، وغضب عليكم)، فقال صلى الله عليه وسلم: ((مهلاً يا عائشة إن الله رفيق يحبب الرفق

<sup>· -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله برقم 6024.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

في الأمر كله، قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت لهم: وعليكم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا))(1) هذا وهم يهود رفق بهم صلى الله عليه وسلم، لعلهم يهتدون، ولعلهم ينقادون للحق، ولعلهم يستجيبون لداعي الإيمان.

فهكذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق، يتحرى الرفق والعبارات المناسبة، والألفاظ الطيبة عندما يمر على من قصر في ذلك، في المجلس أو في الطريق أو في أي مكان يدعوهم بالرفق والكلام الطيب، حتى ولو جادلوه في شيء خفي عليهم، أو كابروا فيه يجادلهم بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (2)، وقال سبحانه: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (3).

من هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، وهم كفار، ومع ذلك يقول الله عنهم: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكتَابِ إِلَّا بِالَّتِي

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يـــستجاب" برقم 6401.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>3 -</sup> سورة العنكبوت الآية 46.

هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ } (1). والمعنى أن من ظلم منهم وتعدى وأساء الكلام فإنه ينتقل معه إلى علاج آخر غير الجدال بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } (2) الآية، وقال سبحانه: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بَمثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } (3) الآية.

لكن ما دام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق، فإنه يكون بالتي هي أحسن لأن هذا أقرب إلى الخير، قال سفيان الثوري رحمه الله: ينبغي للآمر والناهي أن يكون رفيقاً فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، عدلاً فيما يأمر به، عدلاً فيما ينهى عنه.

وهذا معنى كلام السلف رحمهم الله، تحري الرفق مع العلم والحلم والحلم والبصيرة، لا يأمر ولا ينهى إلا عن علم، لا عن جهل. ويكون مع ذلك رفيقا عاملاً بما يدعوه إليه تاركاً ما ينهى عنه، حتى يقتدى به.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما من نبي بعثه الله في أمة

<sup>1 –</sup> سورة العنكبوت الآية 46.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة الشورى الآية  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> سورة البقرة الآية 194.

قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إلها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم الإيمان حبة مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل))(1).

وهذا الحديث مثل حديث أبي سعيد السابق المتضمن الإنكار باليد، ثم اللسان ثم القلب.

فالخلوف التي تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم في أممهم، فيؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون أحكام الله، ويجاهدون في ذلك باليد ثم اللسان ثم القلب.

وهكذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب على علمائهم وأمرائهم وأعياهم وفقهائهم أن يتعهدوهم بالدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وإقامة الحدود والتعزيرات السشرعية، حيى يستقيم الناس، ويلزموا الحق، ويقيموا عليهم الحدود الشرعية، ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم الله حتى لا يتعدى بعضهم على بعض، أو ينتهكوا محارم الله.

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم 50.

<sup>- 392 -</sup>

وقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الراشد أنه قال: (إن الله عنه الله عنه عن عمر رضي الله عنه أيضاً.

وهذا صحيح، كثير من الناس لو جئته بكل آية، لم يمتثل، لكن إذا جاءه وازع السلطان بالضرب والسحن ونحو ذلك أذعن، وترك باطله.. لماذا؟!. لأن قلبه مريض، ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان.. فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث.. لكن إذا خاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده، ووازع السلطان له شأن عظيم، ولهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات لألها تردع عن الباطل، وأنواع الظلم، ولأن الله يقيم هما الحق، فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها، وأن يعينوا من يقيمها، وأن يلاحظوا الناس، ويلزموهم بالحق، ويوقفوهم عند حدهم حتى لا يهلكوا، وينقادوا مع تيار الباطل، ويكونوا عوناً للشيطان وجنده علينا.

فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى القلب، يكره المنكر بقلبه، ويبغضه ولا يكون جليسا لأهله.

وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له بعض الناس: (هلكت إن لم آمر بالمعروف وألهى عن المنكر).. فقال له

رضي الله عنه: (هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر). فلابد يا أخي أن تعرف المعروف بالتعلم والتفقه في الدين، ولابد أن تعرف المنكر بذلك، ثم تقوم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالتبصر والتفقه في الدين من علامات السعادة ودلائل أن الله أراد بالعبد خيرا، كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين))(1).

فإذا رأيت الرجل يتبع حلقات العلم، ويسأل عن العلم، ويتفقه ويتبصر فيه، فذلك من علامات أن الله أراد به خيرا فليلزم ذلك، وليحتهد ولا يمل ولا يضعف، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة))(2) رواه الإمام مسلم في صحيحه.

فطلب العلم له شأن عظيم، ومن الجهاد في سبيل الله، ومن أسباب النجاة ومن الدلائل على الخير، ويكون بحضور حلقات العلم، ويكون بمراجعة

أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين برقم 71،
ومسلم في كتاب الزكاة، باب النهى عن المسألة برقم 1037.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم 2699.

الكتب المفيدة، إذا كان ممن يفهمها، ويكون بسماع الخطب والمواعظ، ويكون بسؤال أهل العلم. كل ذلك من الطرق المفيدة، ويكون أيضا بحفظ القرآن الكريم، وهو الأصل في العلم، فالقرآن رأس كل علم، وهو الأساس العظيم، وهو حبل الله المتين، وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب، وهو أعظم قائد إلى الخير، وأعظم ناه عن الشر.

فوصيتي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته والحرص على حفظه أو ما تيسر منه، مع التدبر والتعقل، ففيه الهدى والنور كما قال سبحانه: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} (أ)، وقال عز من قائل: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُ وَنَ} (ق)، ويقول تبارك وتعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا} (3).

فعلينا أن نعنى بكتاب الله، تلاوةً وحفظاً، وتدبراً وتفقهاً، وعملاً وسؤالاً عما أشكل، وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الوحي الثاني، وهي الأصل الثاني، وهي المفسرة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الإسراء الآية 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام الآية 155.

<sup>3 -</sup> سورة محمد الآية 24.

لكتاب الله، والدالة عليه، فعلى طالب العلم، وعلى كل مسلم أن يعين بذلك حسب طاقته، وحسب علمه بالحفظ والمراجعة، كحفظ الأربعين النووية وتكملتها لابن رجب خمسين حديثاً، وهي من أجمع الأحاديث وأنفعها، وهي من جوامع الكلم، فينبغي حفظها للرجل والمرأة، ومثل ذلك عمدة الحديث للحافظ عبد الغني المقدسي، كتاب عظيم جمع أربعمائة حديث وزيادة يسيرة من أصح الأحاديث في أبواب العلم.. فإذا تيسس حفظها فذلك من نعم الله العظيمة.

وهكذا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، كتاب عظيم مختصر، ومفيد محرر، فإذا تيسر لطالب العلم حفظه فذلك حير عظيم.

ومما يتعلق بكتب العقيدة: كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله هما: كتاب التوحيد، وكتاب كشف الشبهات.

ومن كتب العقيدة المهمة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية فهو كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب عظيم، جمع فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بالإيمان، فينبغي لطالب العلم وطالبة

العلم أن يحفظا ما تيسر من هذه الكتب المفيدة وأشباهها، مع العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه، أو ما تيسر منه كما تقدم، ومع العناية بالمذاكرة مع الزملاء وسؤال المدرسين والعلماء الذين يعتقد فيهم الخير والعلم عما أشكل عليه، ويسأل ربه التوفيق والإعانة، ولا يضعف ولا يكسل ويحفظ وقته ويجعله أجزاء: جزء من يومه وليلته لتلاوة القرآن الكريم وتدبره، وجزء لطلب العلم والتفقه في الدين وحفظ المتون ومراجعة ما أشكل عليه، وجزء لحاجته مع أهله، وجزء لصلاته وعبادته، وأنواع الذكر والدعاء.

ومما يفيد طالب العلم وطالبة العلم فائدة عظيمة الاستماع لبرنامج نور على الدرب، فهو برنامج مفيد لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم؛ لأن فيه أسئلة وأجوبة مهمة لجماعة من المشايخ المعروفين بالخير والعلم، فينبغي العناية بهذا البرنامج، واستماع ما فيه من فائدة، وهو يذاع مرتين في كل ليلة، بين المغرب والعشاء من نداء الإسلام، والساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن الكريم.

ومما يتعلق بموضوعنا - موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ما ورد في الحديث أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((يقول الله عز وجل: مروا بالمعروف والهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم))(1).

وفي لفظ آخر من حديث حذيفة يقول عليه الصلاة والسلام: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم))(2) رواه الإمام أحمد.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المهمات العظيمة كما سبق، وفي حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: ((لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي لهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وآكلوهم وشاربوهم فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان أنبيائهم داود وعيسى بن مريم: {ذَلكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

<sup>1 -</sup> أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار باقي المسند السابق برقم 24727.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم 22790.

فعلينا أن نحذر من أن يصيبنا ما أصاب أولئك، وقد جاء في بعض الأحاديث أن إهمال هذا الواجب وعدم العناية به - أعني واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من أسباب رد الدعاء وعدم النصر كما تقدم.

ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة، من عقوبات ترك هذا الواجب أن يخذل المسلمون وأن يتفرقوا وأن يسلط عليهم أعداؤهم، وأن لا يستجاب دعاؤهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>· -</sup> سورة المائدة الآية 78.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة برقم 3047، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه برقم 3705.

<sup>3 -</sup> أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة بــرقم 3048، وأبــو داود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي برقم 4336، وابن ماجه في كتاب الفتن، بـــاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 4006.

وقد يكون هذا الواجب فرض عين على بعض الناس، إذا رأى المنكر، وليس عنده من يزيله غيره، فإنه يجب عليه أن يزيله مع القدرة، لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))<sup>(1)</sup> خرجه مسلم في الصحيح.

أما إن كانوا جماعة فإنه يكون في حقهم فرض كفاية في البلد أو القرية أو القبيلة، فمن أزاله منهم حصل به المقصود وفاز بالأجر.. وإن تركوه جميعاً أثموا كسائر فروض الكفايات. وإذا لم يكن في البلد أو القبيلة إلا عالم واحد وجب عليه عيناً أن يعلم الناس، ويدعوهم إلى الله، ويأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر حسب طاقته، لما تقدم من الأحاديث، ولقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).

ومن وفقه الله للصبر والاحتساب من العلماء والدعاة، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والإخلاص لله، نحح ووفق وهدي ونفع الله به، كما قال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا \* وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ كَ يَحْتَسِبُ} (3)، وقال تبارك وتعالى:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التغابن الآية 16.

<sup>3 -</sup> سورة الطلاق الآيتان 2، 3.

{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (1)، وقال عز وحل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُ وَا اللَّهَ يَنْصُرْ كُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ } (2)، وقال تعالى: {وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْر } (6).

فالرابحون الناجون في الدنيا والآخرة هم أهل الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من جملة التقوى، ولكن الله سبحانه خصها بالذكر لمزيد من الإيضاح والترغيب.

والمقصود أن من أمر بالمعروف ولهى عن المنكر ودعا إلى الله وصبر على ذلك فهو من أهل هذه الصفات العظيمة، الفائزين بالربح الكامل والسعادة الأبدية، إذا مات على ذلك.

ومما يؤكد الالتزام بهذه الصفات العظيمة قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ} (4).

 $<sup>^{1}</sup>$  – سورة الطلاق الآية  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة محمد الآية 7.

 <sup>3 -</sup> سورة العصر.

 <sup>4 -</sup> سورة المائدة الآية 2.

وأسأل الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع، والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه، والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعاً القيام بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للقيام بهذا الواجب والصبر عليه، وأن يوفق من أسند إليه هذا الواجب أن يقوم به على خير ما يرام وأن يعين الجميع على أداء حقه والنصح له، ولعباده إنه تعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.

## 44- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب صلاح المجتمع وسفينة النجاة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: (1) فإن من أهم الواجبات الإسلامية التي يترتب عليها صلاح المحتمع وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك هو سفينة النجاة كما ثبت في صحيح

الله المعلق المجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في العدد الرابع السنة الأولى ربيع الأول سنة 1389هـ، ونشر في ج8 من هذا المجموع ص864.

<sup>- 402 -</sup>

البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمشل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا مسن نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً)) فتأمل أيها المسلم هذا المثل العظيم من سيد ولد آدم ورسول رب العالمين وأعلم الخلق بأحوال المجتمع وأسباب صلاحه وفساده تجده واضح الدلالة على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه سبيل النجاة وطريق صلاح المجتمع، ويتضح من ذلك أيضا أنه واجب على المسلمين وفرض عليهم القيام به؛ لأنه هو الوسيلة إلى سلامتهم من أسباب الهلاك. وقد أكثر الله سبحانه في كتابه الكريم من ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم؛ بسبب صفاقما الحميدة التي من أهمها قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال عز وجل: {كُنْتُمْ

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيــه بــرقم 2493.

خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ} (أً). وتأمل أيها المسلم الذي يهمه دينه وصلاح بحتمعه كيف بـــدأ الله سبحانه في هذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان، مع كون الإيمان شرطاً لصحة جميع العبادات يتبين لك عظم شأن هذا الواحــب، وأنه سبحانه إنما قدم ذكره لما يترتب عليه من الصلاح العام. وقال عز وجل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفَ وَيُنْهَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (أي اللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ إلى الله الله على الله الله إنَّ اللَّه عَزِيزٌ حَكيمٌ إلى الله الله عن كيف بـــدأ في هــذه الآية بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة، وما ذاك إلا لما تقدم بيانه من عظم شأنه وعموم منفعته وتأثيره في المجتمع، وتدل الآية أيضاً على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص أخلاق المؤمنين والمؤمنات في هذا وصفاقم الواحبة التي لا يجوز لهم التخلي عنها أو التساهل بها، والآيات في هذا المعني كثيرة. وقد ذم الله سبحانه في كتابه ولعنهم على ذلك فقال سبحانه في كتابه

 <sup>1 -</sup> سورة آل عمران الآية 110.

<sup>2 -</sup> me سورة التوبة الآية 71.

المبين من سورة المائدة: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَسَنْ مُنْكُرٍ فَعَلُوهُ لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (1)، وفي هذه الآية إرشاد من الله سبحانه منكر فعمل الله عليه وسلم إلى أن سبب لعن كفار بني إسرائيل وذمهم هو عصيالهم واعتداؤهم، وأن من ذلك عدم تناهيهم عن المنكر فيما بينهم لتحذر هذه الأمة سبيلهم الوخيم ويبتعدوا عن هذا الخلق الذميم، ويتضح من ذلك أن هذه الأمة مني تخلقت بأخلاق كفار بني إسرائيل المذمومة استحقت ما استحقه أولئك من الذم واللعن؛ لأنه لا صلة بين العباد وبين رجم إلا صلة العبادة والطاعة، فمن استقام على عبادة الله وحده وامتثال أوامره وترك نواهيه استحق من الله الكرامة فضلاً منه وإحساناً وفاز بالثناء الحسن والعاقبة الحميدة، ومن من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (2) رواه مسلم الله في صحيحه.

<sup>· -</sup> سورة المائدة الآيتان 78، 79.

<sup>.49</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان برقم  $^{2}$ 

وروى مسلم أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إلها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل))(1).

فاتق الله أيها المسلم في نفسك وجاهدها لله واستقم على أمره وجاهد من تحت يديك من الأهل والذرية وغيرهم، وأمر بالمعروف وانه عن المنكر حسب طاقتك في كل مكان وزمان عملاً بهذه الأدلة الشرعية التي ذكرتها لك آنفا، وتخلق بأخلاق المؤمنين واحذر من أخلاق الكافرين والمجرمين، واحرص جهدك على نجاتك ونجاة أهلك وإخوانك المسلمين، كما قال عز وجل: {وَأُمُر أَهْلَكَ عِلَى بَالصَّلَاة وَاصْطَبِر عَلَيْهَا } (2)، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُم وَأَهْلِيكُم نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُم مَا أَمَرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَه مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُمُ مَا أَمْرَهُمُ مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَه مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُ مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَاه مِ مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَه مِ مَا أَمْرَه مَا أَمْرَه مِ مَا أَمْرَاه مَا أَمْرَاه مَا أَمْرَاه مَا أَمْرُه مَا أَمْرَهُم مَا أَمْرَه مَا أَمْرَاه مُ أَمْرُه مَا أَمْرَاه مَا أَمْرَاه مَا أَمْرُه مُ أَمْرَاه مَا أَمْرَاه مُراعِ أَمْرُه مَا أَمْرَاه مَا أَمْرَاه مُرَاعِ مُلْعُمُ مُا أَمْرَاه مُوالِه مَا أَمْرَاه مَا أَمْرَاه مَا أَمْر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخريجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة طه الآية 132.

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (1). وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ((يا أيها الناس إن الله يقول لكم: مروا بالمعروف والهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم))(2) أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وهذا لفظ ابن حبان.

والمعروف يا أخي هو: كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر هو: كل ما لهى الله عنه ورسوله فيدخل في المعروف جميع الطاعات القولية والفعلية، والفعلية، ثم اعلم يا أخي أن كل ويدخل في المنكر جميع المعاصي القولية والفعلية، ثم اعلم يا أخي أن كل مسلم راع على من تحت يده ومسئول عن رعيته كما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والعبد

<sup>6</sup> سورة التحريم الآية 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 290 وابن ماجه في كتاب الفــتن، بـــاب الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 4004.

راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع ومسئول عن رعيته))(1).

فاتق الله يا عبد الله وأعد جواباً لهذا السؤال قبل أن يترل بك من أمر الله ما لا قبل لك به، والله المسئول أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وسائر المسلمين للقيام بأمره والثبات على دينه والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه بصدق وإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، ومن اهتدى هداه.

## 45- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم به صلاح الأمة ونجاتها<sup>(2)</sup>

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة مخاطبا رجال جلسة الحسبة في محاضرة له بعنوان (أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) قال: تعلمون ويعلم كل ذي بصيرة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>-2</sup> نشر في جريدة الندوة، العدد 12124 بتاريخ -2

ويعلم كل مؤمن عظم شان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه أصل عظيم يترتب عليه بتوفيق الله صلاح الأمة ونجاها، حتى عده بعض أهل العلم من أركان الإسلام، وقال: إنه الركن الثامن من أركان الإسلام، وقال: إنه الركن الثامن من أركان الخمسة وذكر الركن السادس الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر الركن السابع والثامن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن... أي ركنان والحقيقة أنهما ركن واحد.

ودعا سماحته: المحتسب إلى النشاط والقوة وحسن الظن بالله وألا تحمله كثرة الشر على اليأس والضعف والتكاسل، ولكن شمروا واصبروا وصابروا وابشروا بالخير وأحسنوا ظنكم بربكم يقول تعالى في الحديث القدسي: ((أنا عند حسن ظن عبدي بي))<sup>(1)</sup>.

وحث سماحته الآمر والناهي على التفقه في الدين والتعلم والعناية بالقرآن العظيم والتشبث به حتى يكون على بينة وحذر من أضرار الجهل به، قال بعضهم: لا يبلغ الجاهل، فالجاهل قد

ا – أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى {ويحذركم الله نفسه } برقم 7405، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى برقم 2675.

يضر نفسه، فالجهل من الداعية بالأمر والنهي يضره، قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (1)، أي على علم. وقال: إن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الفلاح والسعادة والواجب على من نسب لهذا الأمر العظيم أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة من هذا الواجب أينما كانوا في الشدة والرخاء... وفي العلن والسر وفي جميع الأحوال يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، وأن تكون له النية الصالحة في قصد إصلاح المجتمع والقضاء على ظهور المنكر والعناية بإقامة الواجب وأدائه كما شرع الله.

وقال: ليس بخاف على الجميع تغيير الأحوال وكثرة الجهل وقلة العلم وانتشار الشرور في غالب الدنيا، فلا بد من الصبر والتعاون والتشاور فيما استشكل فاتقوا الله ما استطعتم. والواجب الإنكار حسب الاستطاعة فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))(2).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة يوسف الآية 108.

<sup>-2</sup> سبق تخریجه.

فهذا الأمر يعلمه الناس جميعاً، الرجل في بيته، والسلطان والهيئة والأمير كل في حدود تعليماته، وحسب الاستطاعة... فمن أنكر بقلبه عند العجز ومن أنكر بلسانه ويده حسب الاستطاعة ذلك من تمام الإيمان قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (1)، بينهم المودة والرحمة والحبة، لا غش بينهم ولا حداع ثم قال: {يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2). وهذا واحب الإيمان، واتقوا الله ما استطعتم... عليكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وأن تتبعوا أهل الفساد فيما ظهر من فسادهم حتى يتم القضاء عليه حسب المستطاع... وحسب التعليمات المتبعة... فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. عليكم بالجد والنشاط وبذل الوسع ومراقبة أهل الشرحتي يقضي الله على شرهم بالحكمة والرفق في موضعهما... وبالقوة والعقوبة في موضعهما، كل له موضع قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالمنق ما الا يعطي بالعنف))(3)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – سورة التوبة الآية 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة الآية 71.

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق برقم 2593.

الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه)) (1). ويقول: ((من يحرم الرفق بحرم الخير كله)) (2) فلا بد من الصبر والرفق ما دام مجزئاً ونافعاً. وأوصى سماحته رجال الحسبة بالحرص على أن يكونوا من هؤلاء المتواصين بالحق والصبر، ومضى سماحته مؤكدا أن الله وعد القائمين بذلك بالرحمة على هذه الخصال التي أولها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَالَمُونَ بِالْمَعْرُوفُ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ } (5)، وقال تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّة أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَالَمُنْكُرٍ } (1).

<sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الرفق برقم 2592، وأبو داود في كتاب الأدب، باب الرفق برقم 4809.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران الآية 110.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة آل عمران الآية 104.

## 46- أوصيكم ونفسي بتقوى الله وخشيته في جميع الأحوال<sup>(1)</sup>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ع. ع. وفقه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتابكم الكريم وصل وصلكم الله بهداه ونظمني وإياكم في سلك من خافه واتقاه آمين، وما تضمنه من الإفادة عن تعيينكم في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالظهران كان معلوماً وقد كنت عازماً على مكاتبتكم من حين بلغني ذلك ولكن كثرة الشواغل أوجبت التأخير حتى جاء كتابكم أحسن الله للجميع العاقبة. والذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله وخشيته في جميع الأحوال وتقديم حقه على ما سواه والصدق في معاملته والنصح له ولعباده حسب الطاقة وأوصيكم برعاية القاعدة الشرعية القدرية عند

<sup>1 -</sup> رسالة حوابية من سماحته إلى الشيخ ع. ع. ع. ممناسبة تعيينه في رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالظهران، وقد نشرت في هذا المجموع ج4 ص290، 291.

تعارض المصالح والمفاسد وعدم إمكان تحصيل جميع المصالح ودرء جميع المفاسد وهي تحصيل أعلى المصلحتين أو المصالح ولو بتفويت الدنيا منهما أو منها ودرء وتعطيل كبرى المفسدتين أو المفاسد ولو بارتكاب الدنيا منهما أو منها، وأنتم في محل يحتاج إلى عناية وسياسة شرعية وقوة في أمر الله ولين عند الحاجة، فاتقوا الله واصبروا وصابروا وشجعوا أنفسكم وإخوانكم الأعضاء والهيئات الأخرى التي في الدمام والخبر والثقبة وغيرها بالثقة بالله والاعتماد عليه والاستنصار به، وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وما حصل عليهم من الأذى في الدعوة وصيرهم على ذلك حتى بلغهم الله المني وأبطل بمم كيد الأعداء ونصر بمم حزب الإيمان وحذل بحم حزب السيطان وذلك من تأويل قوله تعالى: {وَلَينْصُرُنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُكُمْ وَيُثِبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} وقوله عز وجل: {واللَّذِينَ جَاهَدُوا فينَا لَنه دينَهُمْ سُبُلنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَع وَبِهُ اللهُ عَنْ عَلْمُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ لَمَع والمُعناء أسرع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الحج الآية **40**.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة محمد الآية 7.

<sup>3 -</sup> سورة العنكبوت الآية 69.

الناس إلى كل حير ومن أبعدهم عن كل شر؛ لأن هذا هو الذي ينبغي لكل مسلم عموماً وهو في حق الداعي إلى الله والآمر بالمعروف آكد، وهو من الدعوة إلى الله بالفعل مع القول، ونفع ذلك عظيم لا يخفى، وقد تكون الدعوة بالفعل في بعض الأزمان والأماكن أنفع من الدعوة بالقول ولئلا يصير للسفهاء عليكم حجة، ويكفي في هذا المعنى قوله تعالى: {أَتَامُمُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكَتَابَ أَفْلَا تَعْقلُونَ \* كَبُر مَقْتًا وقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُر مَقْتًا عَنْدَ اللّه أَنْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُر مَقْتًا الْفقهاء في دينه والدعاة إليه على بصيرة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً وأن يعيذنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه سميع قريب.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة البقرة الآية 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الصف الآيتان 2، 3.

## 47 - الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد: (1) فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة البلاد في عددها الصادر بعدد 1909 وتاريخ 1385/2/12هـ بقلم بعض الكتاب، تحت عنوان (احذروا الغلو).

فألفيت الكاتب - عفا الله عنه - قد أساء الظن بالإخوان المتطوعين القائمين بالدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ووصفهم بألهم مخدوعون ومتشددون ومحاربون للجديد. إلى غير ذلك مما وقع في كلامه من الأخطاء.

وقد رأيت أن أنبه في هذه الكلمة على ما وقع في مقاله من الأخطاء ذات الأهمية نصحاً له ولسائر الأمة ودفاعاً عن الإخوان فيما نعلم براءتهم منه، وتحريضاً له ولغيره من الكتاب على

<sup>1 -</sup> كتب هذا الرد في عام 1385 وصدر في كتاب باسم الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب، ونشر في ج3 من هذا الجموع ص202-228.

<sup>- 416 -</sup>

التثبت في القول. ولزوم الاعتدال في الحكم والحذر من سوء الظن الذي لا ينبني على أساس مستقيم.

وإلى القارئ تفصيل القول فيما وقع في مقال الكاتب المـــشار إليــه مــن الأخطاء التي تستحق التنبيه عليها، والإنكار علـــى قائلــها فنقــول والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به:

أما ما ذكره الكاتب عن مضار الغلو والتشديد فصحيح.

ولا شك أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالتحذير من الغلو في الدين، وأمرت بالدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولكنها مع ذلك لم قمل جانب الغلظة والشدة في محلها حيث لا ينفع اللين والجدال بالتي هي أحسن، كما قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} (1)، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ (1)، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ اللَّهُ مَعَ الْمُستَقِينَ } (2)، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا اللَّذِينَ طَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُستَقِينَ } (3)، وقال تعالى: {وقال تعالى: {ولَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مَنْهُمْ} (6) الآية.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التوبة الآية 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة الآية 123.

<sup>3 -</sup> سورة العنكبوت الآية 46.

فشرع الله سبحانه لعباده المؤمنين الغلظة على الكفار والمنافقين حين لم تؤثر فيهم الدعوة بالحكمة واللين.

والآيات وإن كانت في معاملة الكفار دالات على أن الشريعة إنما جاءت باللين في محله حين يرجى نفعه. أما إذا لم ينفع واستمر صاحب الظلم أو الكفر أو الفسق في عمله و لم يبال بالواعظ والناصح، فإن الواجب الأخذ على يديه ومعاملته بالشدة وإجراء ما يستحقه من إقامة حد أو تعزير أو تمديد أو توبيخ حتى يقف عند حده ويترجر عن باطله.

ولا ينبغي للكاتب وغيره أن ينسى ما ورد في هذا من النصوص والوقائع من حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا.

وما أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى:

دعا المصطفى دهراً بمكة لم يجب

وقد لان منه جانب وخطاب

فلما دعا والسيف صلت بكفه

له أسلموا واستسلموا وأنابوا

والخلاصة: أن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محله، والشدة في محلها، فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك، ولا يجوز أيضاً أن يوضع اللين في محل الشدة، ولا الشدة في محل

اللين، ولا ينبغي أيضاً أن ينسب إلى الشريعة ألها جاءت باللين فقط، ولا ألها جاءت بالشدة فقط، بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح جميع الأمة. ولذلك جاءت بالأمرين معاً. واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة فهي شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق، ولألها تبدأ في دعوها باللين والحكمة والرفق، فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى وبغى أخذته بالقوة والشدة وعاملته بما يردعه ويعرفه سوء عمله.

ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأئمة الهدى بعدهم عرف صحة ما ذكرناه<sup>(1)</sup>.

ومما ورد في اللين قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَعُلْ عَلَيْكَ لَهُمْ وَالسَّتَغْفِرْ لَهُمْ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَلَيْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَي الْأَمْرِ} (2) الآية.

 $<sup>^{1}</sup>$  – من ذلك ما أرشد الله إليه نبيه صلى الله عليه وسلم في معاملة من أراد التحاكم إلى الطاغوت مع دعواه الإسلام. فقال تعالى في حقه في سورة النساء: (وقل هم في أنفسهم قولاً بليغاً). وكل من دعا إلى نبذ مبادئ الإسلام وهو في صف المسلمين فينبغي أن يعامل معاملة تردعه هو وأمثاله، وإلا تجرأ الفسقة والمارقون. والمسئول عن هذا المقام الإمام الأعظم ونوابه.  $^{2}$  – سورة آل عمران الآية 159.

**<sup>- 419 -</sup>**

وقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَوَلَهُ تَعَالَى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (2) الآية.

ومما ورد في الشدة الآيات المتقدم ذكرها.

ومن الأحاديث ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لَسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (3)، قال: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه))(4).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة طه الآية 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>3 –</sup> سورة المائدة الآيتان 78، 79.

<sup>4 -</sup> أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 2169.

وفي لفظ آخر: ((على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً أو لتقصرنه على الحق قصراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم))(1).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوهم))(2).

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لولا ما في البيوت من النسساء والذرية لحرقتها عليهم)). وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته، ويهتدون بأمره، ثم إلها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مـؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل))(3).

<sup>1 -</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي برقم 4336.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

<sup>-3</sup> سبق تخریجه.

وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلومة لدى أهل العلم، وقد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم خمسين ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم وأنزل في ذلك قوله تعالى: {لَقَدُ مُسَينَ ليلة حَتَى النّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} إلى قوله: {وَعَلَى النّبَيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} إلى قوله: {وَعَلَى النّبَيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} إلى قوله: {وَعَلَى النّبَيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} إلى قوله:

فمما تقدم من الآيات والأحاديث يعلم الكاتب وغيره من القراء أن السشريعة الإسلامية الكاملة جاءت باللين في محله والغلظة والسشدة في مجالهما، وأن المشروع للداعية إلى الله أن يتصف باللين والرفق والحلم والسصبر لأن ذلك أكمل في نفع دعوته والتأثر بها كما أمره الله بذلك وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على علم وبصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه لقول الله سبحانه: {قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصيرة} (2).

ولا ينبغي للداعية أن يلجأ إلى الشدة والغلظة إلا عند الحاجة والضرورة وعدم حصول المقصود بالطريقة الأولى، وبذلك يكون الداعي إلى الله سبحانه قد أعطى المقامين حقهما وترسم هدي الشريعة في الجانبين، والله الموفق.

<sup>· -</sup> سورة التوبة الآيتان 117، 118.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة يوسف الآية 108.

ونحن في هذا لا نقصد موافقة الكاتب على ما نسبه للإخوان من التشديد، فالذي عرفناه عنهم خلاف ذلك فهم - بحمد الله - على بينة وبصيرة ويعاملون الناس بالتي هي أحسن ويوجهو لهم إلى الخير تحت إرشادات علماء البلاد والمسئولين فيها.

ولو فرضنا أنه وقع من بعضهم خطأ أو تشديد في غير محله فليسوا معصومين، والواجب تنبيههم وإرشادهم إلى ما قد يقع منهم من الخطأ حتى يحذروه مستقبلاً.

وكان الواجب على الكاتب حين بلغه عنهم ما يعتقده خلاف الشرع أن يتصل بأعياهم مشافهة أو كتابة ويناصحهم فيما أخذ عليهم أو يتصل بسماحة المفتي أو رئيس الهيئات ويبدي ما لديه حول الإخوان من النقدحتي يوجههم المشايخ إلى الطريق السوي.

أما أن يكتب في صحيفة سيارة ما يتضمن التشنيع عليهم والحط من شأهم ووصفهم بما هم براء منه فهذا لا يجوز من مؤمن يخاف الله ويتقيه، لما فيه من كسر شوكة الحق والتثبيط عن الدعوة إليه والتلبيس على القراء ومساعدة السفهاء والفساق على باطلهم وعلى النيل من دعاة الحق، والله المسئول أن

يسامحنا وإياه وأن يوفق الجميع للتوبة النصوح والاستقامة على الحق ومناصرة الداعين إليه إنه خير مسئول.

وأما قوله: (وأنا لا أنكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوجه إلى الرشد ويستنكر الشر ويلفت النظر إليه بأخلاق القرآن والسنة وهي اللطف واللين والروية، أما إذا اتسمت أقواله أو أفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر، وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه منكراً بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسئول، قد يكون هذا الأمر مستساغاً ومقبولاً في جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب، ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة).

فهذا الكلام فيه حق وباطل وإيهام.

وإليك أيها القارئ بيان ذلك بالتفصيل:

أما قوله: (إنه لا ينكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوجه إلى الرشد. إلخ). فهذا حق، والواجب على كل من لديه بيصيرة أن يقوم بذلك وهو سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه على بصيرة.

كما قال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ كَمَا قَالَ تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِي النَّهِ عَلَى بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِي النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِي النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِي النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فهذه الآية الكريمة ترشد إلى أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الله الكمال هم أهل البصيرة والدعوة إلى الحق وقال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَة وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (2).

وهذه الآية العظيمة وإن كان الخطاب فيها موجهاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد بها جميع الأمة، وقد أوضح الله فيها سبيل الدعوة ومراتبها، فالواجب على الدعاة أن يسيروا في دعوهم إلى الله سبحانه على ضوئها، وعلى الطريقة التي رسمها الله فيها سواء كان المدعو كافراً أو مسلماً إلا من ظلم وعاند فقد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على شرعية الغلظة عليه ومعاملته بما يستحق في حدود الشريعة الكاملة.

وأما قول الكاتب: (أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه منكرا بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسئول).

<sup>· -</sup> سورة يوسف الآية 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النحل الآية 125.

فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهر يتضح مما تقدم؛ وذلك لأن المطلوب من جميع الدعاة سواء كانوا مسئولين من جهة الحكومة أو متطوعين أن يكونوا في دعوهم على المنهج الشرعي، وأن لا تتسم أقوالهم وأفعالهم بالقسوة والشدة إلا عند الضرورة إليها كما سبق.

وكلام الكاتب يوهم خلاف ذلك.

وقوله: (وغاية الأمر...) الخ هذا خطأ واضح.

والصواب أن مراتب الإنكار الثلاث مشروعة للمسئول وغيره، وإنما يختلفان في القدرة، فالمسئول من جهة الحكومة أقدر من غيره، والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان في حق العاجز عن الإنكار باليد واللسان سواء كان مسئولاً أو متطوعاً وهو صريح الحديث الشريف ومقتضى القواعد الشرعية.

وأما قول الكاتب: (قد يكون هذا الأمر مستساغاً ومقبولاً في جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب ولكنه غيير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة) ففيه نظر ظاهر أيضاً، وهذا الأسلوب الذي أطلقه الكاتب ليس أسلوبا علمياً ولا منسجماً مع الأدلة الشرعية لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعليم الناس ما يجهلونه من شرع الله

لا ينبغي أن يعبر عنه بمثل هذا الأسلوب بل ينبغي أن يعبر عنه بأسلوب الحث والترغيب ولا سيما في الأمم والجماعات المحتاجة إلى ذلك، فإن دعوهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم من شرع الله من الأمور المتعينة على ولاة الأمر، وعلى أهل العلم حسب القدرة فكيف يعبر عن مثل هذا الأمر العظيم بقول الكاتب: (قد يكون هذا الأمر مستساغاً ومقبولًا) الخ.

وأما قوله: (ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب الـسلطات الحكوميـة إن المكلفة) فهذا خطأ ظاهر أيضاً لأن الأجهزة والـسلطات الحكوميـة إن كانت قد قامت بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، فمشاركة غيرها لها في ذلك من المتطوعين حسن جداً ومطلوب شرعاً لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب المشاركة في جهاد شرعي وتوجيه صالح.

قصارى ما هنالك أن الأجهزة والسلطات الحكومية قد أدت فرض الكفاية وصار القيام من غيرهم بمشاركتهم من باب السنن والتطوع وذلك من أفضل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه.

وأما إن كانت الأجهزة والسلطات الحكومية لم تقم بالواجب على الوجه الأكمل، فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينة لأن فرض الكفاية لم يسقط بمم.

وقد تقرر في الأدلة الشرعية أن الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية إذا قام بها من يكفي سقط الفرض عن الباقين وصارت المشاركة فيها في حق الباقين سنة، وإن لم يقم بها من يكفي أثم الجميع.

وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين وذلك في حق من يرى المنكر وليس هناك من ينكره وهو قادر على إنكاره فإنه يتعين عليه إنكاره لقيام الأدلة الكثيرة على ذلك، ومن أصرحها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))(1) أخرجه مسلم في صحيحه.

والإنكار بالقلب فرض على كل واحد لأنه مستطاع للجميع وهو بغض المنكر وكراهيته ومفارقة أهله عند العجز عن إنكاره باليد واللسان لقول الله سبحانه: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْرِه وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ اللذِّكْرَى مَع الْقَومِ الظَّالِمينَ } (2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – سبق تخریجه.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة الأنعام الآية  $^{68}$ 

وقال تعالى في سورة النساء: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِلَّهُ مُ إِذًا مِثْلُهُمْ } (1) الآية.

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} (<sup>2)</sup>. ومعنى لا يشهدون الزور لا يحضرونه.

والزور يشمل كل منكر، ويدخل في ذلك الشرك والكفر وأعياد المسركين والاجتماع على شرب الخمور والتدخين والأغاني وآلات الطرب وأفلام السينما وأشباه ذلك من المنكرات، ذكر معنى ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية. وذكر البغوي رحمه الله عند تفسيرها قريباً من ذلك.

وقال: (أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق، وهذا هو الواقع من أهل الباطل فإلهم يحسنون المنكرات بوصفها بغير حقيقتها حتى يرغب فيها الناس وحتى لا ينفروا منها فيكون على فاعل ذلك إثم ما عمل وإثم الدعوة إليه، وأعظم من ذلك الدعوة إليها بالقول).

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء، الآية 140.

 $<sup>\</sup>frac{2}{2}$  سورة الفرقان الآية 72.

ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)) (1) والأدلة في هذا المعنى كثيرة.

وقول الكاتب: وقد سرني أن علماءنا الأفاضل قد استنكروا هذا التجاوز منهم وهوهم عنه. إلخ. فيه نظر وقد سبق لك أن الإخوان كانوا في دعوهم وإنكارهم للمنكر يتحرون الطريقة الشرعية ويعاملون الناس بالرفق والحكمة، ولا نعلم ألهم تعاطوا من الشدة والقسوة ما يوجب إنكار العلماء عليهم، فلا أدري عن أي مصدر وصل هذا الخبر إلى الكاتب.

ومعلوم أن على الناقل أن يتثبت في النقل وأن ينظر فيما ينقل وينشر بين الناس، وإذا صح لديه الخبر نظر، هل إعلانه أصلح أم تركه أحسن في العاقبة.

ولا شك أن هذا الخبر لو صح فليس من المصلحة نشره بين الناس وإعلانه في الصحف لما في ذلك من التنقص للدعاة إلى الحق وتتبيط عزائمهم وتشجيع أهل الفسق ضدهم في وقت يتكاتف فيه دعاة الباطل والمذاهب الهدامة على نشر باطلهم وإعلان مذاهبهم، فالله المستعان.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

وأما ما ذكره الكاتب عن الفتنة التي وقعت في صدر الإسلام وتمخض عنها قتل عثمان رضي الله عنه، وما جرى من الخلاف بعد ذلك بين أهل الشام والعراق الخ.

فتلك أمور قد عني بها التاريخ وعرفها علماء الإسلام وغيرهم، ولا شك أن لأعداء الإسلام والجهال به فيها دوراً فعالاً وقول أهل السنة والجماعة في هذه الفتنة معلوم، وهو الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم جميعاً، واعتقاد ألهم مجتهدون فيما فعلوا طالبون للحق والمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر واحد، كما صحح بذلك الحديث الشريف.

وإنما يهمنا هنا أمران:

أحدهما: تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الإخوان قاموا بما قاموا به عن تأثير جماعة سرية إجرامية تخريبية.

والجواب عن هذا أن يقال: من عرف الإخوان وسبر حالتهم يعلم يقيناً ألهم بعيدون كل البعد عن هذه التهمة الشنيعة وعن هذا الظن السيئ، والواجب على المسلم حمل أحوال إخوانه على أحسن المحامل وعلاج ما قد يقع من الخطأ بالطرق الشرعية التي تبني ولا تهدم، وتشجع الحق ولا تخذله، وتنصر

الحق وتدمغ الباطل، لا أن يظن بهم السوء ويشجع على إماتة دعوهم وتشويه سمعتهم وتشجيع أهل الباطل ضدهم وتحريض ولاة الأمر على إيقاف حركتهم عملاً بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ الله عليه وسلم: ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث))(2).

والأمر الثاني: وصفه كعب الأحبار تقليداً لبعض المتأخرين بأنه يهودي أظهر الإسلام من أجل الكيد للإسلام وإفساد أهله.

والجواب: أن هذا خلاف المعروف عن علماء الإسلام ونقلة الأحبار، فقد روى عنه علماء الحديث وأثنى عليه معاوية رضي الله عنه وكثير من السلف الصالح.

وروى عنه مسلم في صحيحه. وذكره البخاري في كتابه الجامع الصحيح و لم يزنه بريبة، وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة والتهذيب وابن الأثير في أسد الغابة و لم يتهموه بهذه التهمة.

<sup>1 -</sup> سورة الحجرات الآية 12.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع برقم 5144، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتحسس والتنافس برقم 2563.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ما نصه: كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة من الثانية مخضرم كان من أهل اليمن فسكن الشام، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه.. فكيف يجوز لمن يخاف الله ويتقيه أن يرمي شخصاً أظهر الإسلام والدعوة إليه وشارك الصحابة في أعمالهم بأنه يهودي بدون حجة ولا برهان يسوغ ذلك.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من رمي المسلم لأخيه بالصفات الذميمة، وأن من رمى أخاه بما هو بريء منه كان الرامي أولى بذلك الوصف الذي رمى به أخاه. وكونه يروي بعض الأخبار الإسرائيلية الغريبة لا يوجب رميه باليهودية، والكيد للإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج))(1).

وقد قام علماء الإسلام بنقد أخبار بني إسرائيل وتزييف ما خالف الحق منها وإبطاله، فكعب في ذلك يشبه عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن سلام، ووهباً، وغيرهم ممن نقل أخبار بني إسرائيل.

فكما أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا يجوز أن يتهم باليهودية لكونه نقل كثيراً من أخبار بني إسرائيل

\_\_\_\_

<sup>.</sup> 3461 عن بني إسرائيل برقم 1461 الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم -1 -1 -433 -1

من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كتبهم، فهكذا كعب لا يجوز أن يرمى باليهودية والكيد للإسلام من أجل ذلك.

ولا يجوز أن يجعل في صف عبد الله بن سبأ وأشباهه من المعروفين بالكفر والإلحاد والكيد للإسلام.

وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من دعا رجلاً بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه <sup>(1)</sup>))<sup>(2)</sup>، فهذا الحديث وما جاء في معناه يوجب على المسلم التثبت في الحكم على الناس والحذر من رمي أخيه بصفة ذميمة وهو بريء منها بمجرد الظن أو تقليد من لا يعتمد عليه، والله المستعان.

ثم قال الكاتب: (أقول إن من جهل شيئاً عاداه كما في المثل، وقد كنا قبل وعينا الجديد وقبل معرفتنا بحقيقة المستحدثات العلمية الجديدة نكره استعمالها ونستعيبه. ثم ذكر استعمال السيارات والطائرات والصواريخ، إلى أن قال: ما دمنا قد عرفنا هذا كله ولمسناه وتأكدنا فوائده وعدم معارضته للدين،

اً - أي رجع إليه ما نسب إليه - أهـ لسان.

<sup>61</sup> عن أبيه برقم الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه برقم -2

فلماذا يحاربه هؤلاء الطيبون المخدوعون، ولماذا يــسافرون مــن بلــد إلى آخــر لاستنكاره ومحاولة عدم استعماله؟... إلخ).

لا ريب أن من قرأ هذا الكلام وضم بعضه إلى بعض يفهم منه أن الإخوان الله انتصب الكاتب لنقدهم ينكرون هذه المستحدثات الجديدة من السيارات والطائرات، واللاسلكي وأشباه ذلك، ومعلوم قطعاً أن الإخوان الذين أشرنا إليهم لا ينكرون شيئاً من ذلك ولا يعيبونه بل هم أنفسهم يستعملون ذلك فينتقلون في السيارات، ويركبون الطائرات ويستعملون اللاسلكي، فما الذي دعا الكاتب إلى الوقوع في هذه الفرية الكبيرة والزلة الشنيعة؟

أترك الجواب للقراء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الهـــوى وخطــوات الشيطان.

وأما سفرهم إلى البلدان للدعوة والتوجيه فهو أمر يستحقون عليه الثناء والــشكر وليس محلاً للاستنكار والاستغراب. نعم هو حقيق بالاستغراب بالنسبة إلى تخلف أكثر الناس عن هذه المهمة الشريفة التي هي طريقة الرسل وأتباعهم، وليس هو محلاً للاستغراب الذي ينتج عنه الاستنكار والتشنيع والظن السيئ.

وأما قوله: (المخدوعون) فهي عبارة لا تليق من الكاتب وليس الإخوان محلاً لها وقائلها أولى بها؛ لأن الإخوان - بحمد الله - على بينة من أمرهم؛ وليسوا مخدوعين و لا متأثرين بحركة

هدامة ولا عاملين لغرض دنيء؛ بل غايتهم شريفة وعملهم مسشكور، ودافعهم هو الحق والغيرة له، والخوف على المسلمين من عواقب ظهور المنكرات وعدم تغييرها، وإنما المخدوع حقاً من ظن بهم خلاف ذلك. وأما قوله: (الطيبون). وقوله فيما تقدم عن المغرضين والطامعين وأعداء الإسلام: (ألهم استغلوا طيبة الصحابة) أرجو أن لا يكون قصد بهذا الوصف التنقص لمن وصفهم بالطيب؛ لأن سياق الكلام ووصف الصحابة والإخوان بالطيب في جانب كولهم مخدوعين يشير إلى أن المراد بوصف الطيب الغفلة والغباوة وعدم التنبه لعواقب الأمور، هذا هو المعروف من بعض كتاب العصر؛ أرجو أن لا يكون الكاتب قصد هذا المقصد؛ وإن كان كلامه يقتضيه أو يحوم حوله، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه وأن يمن علينا جميعاً بالتوبة النصوح من أخطائنا وسيئات أعمالنا إنه خير مسئول. وأما قول الكاتب بعدما تقدم (ليس لي بالطبع الإفتاء ولا أحمل مؤهلاته فهذا من اختصاص علمائنا الأفاضل الذين استنكروا عمل هؤلاء المخدوعين الطيبين).

فيقال له: أولاً ما دمت تعرف أنك غير أهل للفتوى فما بالك أفتيت أولاً وآخراً، ولو تأملت كلمتك لعلمت أنك أفتيت فيها عدة فتاوى على غير هدى.

ومن أعظم الجرائم الفتوى بغير علم، فكم ضل بها من ضل، وهلك بها من هلك، ولا سيما إذا كانت الفتوى معلنة على رءوس الأشهاد وممن قد يغتر به بعض الناس فإن الخطر بذلك عظيم والعواقب وخيمة وعلى المفتي بغير علم مثل آثام من تبعه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه))(1).

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا))(2).

وقد أعظم الله سبحانه وتعالى شأن الفتوى بغير علم وحذر عباده منها وبين ألها من أمر الشيطان قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَهُ يُنزِّلْ بَه سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لَا تَعْلَمُونَ} (3).

<sup>1 -</sup> أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين باقي مسند أبي هريرة برقم 8067، وابــن ماجه في كتاب المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس برقم 53.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة برقم  $^{2}$ 

<sup>33</sup> سورة الأعراف الآية 33.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوات الشَّوءِ وَالْفَحْشَاءِ خُطُوات الشَّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لَا تَعْلَمُونَ} (1).

ثم يقال للكاتب ثانياً من هو الذي استنكر من العلماء الأفاضل على الإخوان عملهم؟

وقد سبق في صدر هذه الكلمة أنا لا نعلم أحداً من العلماء المعروفين بالغيرة والتحقيق استنكر عملهم، بل المعروف من العلماء الأفاضل تأييدهم ومساعدةم وشكرهم على أعمالهم الطيبة والدعاء لهم بالتوفيق والسداد، وكيف يستنكر العلماء الأفاضل الدعوة إلى الله وإرشاد العباد إلى طاعته وتحريضهم على الصلاة في الجماعة والإنكار على من تخلف عن ذلك، فلا يستنكر هذه الأعمال الجليلة مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف شيئاً مما ورد في الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلاً عن المنام العالم الفاضل، فعياذاً بالله من القول عليه وعلى عباده بغير علم وعياذاً بالله من خطل اللسان وسيئات العمل.

فما أعظم ما جناه الكاتب على نفسه وعلى غيره ممن قد يغتر بقوله وما أعظمها من جريمة.

<sup>· -</sup> سورة البقرة الآيتان 168، 169.

<sup>- 438 -</sup>

ثم قال الكاتب بعد ذلك: (ولكني أقول إذا كان الدين يحرم التماثيل المحسمة وما في حكمها سداً للذريعة وخوفاً من العودة إلى عبادتها كما كان في الجاهلية الأولى وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنية.

وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة أن نحارب الصور الماجنة الخليعة خوفاً على أخلاقنا وتقاليدنا، فما هي حجة بعضنا في إنكار الصورة الظلية العاكسة التي لا فرق بينها مطلقاً وبين ما تعكسه المرآة السي يستعملها شبابنا وشيوخنا ونساؤنا، وما الفرق بين هذه الصورة الظلية العاكسة كالمرآة التي تشتمل عليها الجريدة والمجلة والمعرض والبيت والسينما وبين أختها المعروضة لاسلكياً في التلفزيون، وكما قلت في كلمة سابقة أن التلفزيون لا يسجل إلا ما يعرض على شاشته من خير وشر، ونحن في هذه البلاد المقدسة قادرون على اختيار الخير والنافع وعرضه على شاشة التلفزيون كعلم وكدرس وكتاريخ وكتسلية بريئة نحول فيها بين المحتمع التلفزيون كعلم وكدرس وكتاريخ وكتسلية بريئة نحول فيها بين المحتمع وبين الفراغ والنميمة وسفاسف الأقوال والأفعال). انتهى المقصود.

والجواب عن هذا أن يقال: لقد أحسن الكاتب في اعترافه بأن الدين الإسلامي يحرم التماثيل الجسمة وما في حكمها سداً للذريعة وخوفاً من العودة إلى عبادتها كما كان في

الجاهلية الأولى، وكما هو الحال اليوم في الأمم الوثنية، فقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على ما ذكره الكاتب من تحريم التماثيل والزجر عنها، ولعن المصورين والتصريح بألهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة وألهم يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم.

وقد ثبت في القرآن الكريم وفي الأحاديث والآثار أن أسباب ضلال قوم نوح هي التماثيل كما قال تعالى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَسَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا هي التماثيل كما قال تعالى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَسَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا \* وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلَّا اللهُ اللهُ عَمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا } أَنْصَارًا } أَنْصَارًا } أَنْصَارًا }

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أزواجه ذكرت له كنيسة رأها بأرض الحبشة، وما فيها من الصور فقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله))(2) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة نوح الآيات 23-25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر برقم 1341، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم 528.

<sup>- 440 -</sup>

فتبين مما تقدم أن التساهل ببيعها في الأسواق ونصبها في المكاتب والدوائر ونحوها من أعظم أسباب الشرك؛ ومن أعمال الجاهلية ومن أخلاق شرار الخلق عند الله.

فالواجب على المسئولين جميعاً في جميع الدول العربية القضاء على هـذه التماثيل والزجر عنها ومنع توريدها وإتلاف ما يوجد منها في كل مكان طاعة لله ورسوله وحذراً من عواقبها الوخيمة.

ولقد أحسن الكاتب أيضاً في قوله: (وإذا كان من واجبنا كأمة مسلمة محافظة أن نحارب الصور الماجنة الخليعة خوفاً على أخلاقنا وتقاليدنا).

نعم والله قد أحسن الكاتب في هذا، فالواجب علينا وعلى المسئولين في جميع الحكومات الإسلامية محاربة هذه الصور الخليعة التي غيرت البلاد الإسلامية من كل مكان وانتشرت بين شبابنا وفتياتنا في كل بقعة إلا ما شاء الله؛ فالواجب على أولي الأمر أن يحاربوها ويحاربوا الصحف والكتب التي تحملها إلى الناس، كما يجب أن تحارب جميع الصحف والكتب السي تحمل أنواع الإلحاد والتخريب والدعوة إلى التفسخ من الأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة، ويجب على أولي الأمر أيضاً تكليف الحكام الإداريسين وموظفي الأمن بالتعاون مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القضاء على هذه المعاول الهدامة

والوسائل الفتاكة بديننا وأخلاقنا، وفقهم الله لنصر دينه وحماية شريعته ومساعدة من قام بذلك إنه على كل شيء قدير.

وأما قول الكاتب بعد ذلك (فما هي حجة بعضنا في إنكار الصورة الظلية العاكسة التي لا فرق بينها مطلقاً وبين ما تعكسه المرآة.. إلخ).

والجواب أن يقال: هذه فتوى من الكاتب بالتسوية بين الصورة الشمسية وبين الصورة في المرآة، ومعلوم أن الفتوى تفتقر إلى علم بالأدلة الشرعية؛ وقد سبق اعتراف الكاتب بأنه ليست فيه صفة الفتوى ولا يحمل مؤهلاتها فما باله هداه الله أفتى هنا وجزم بالحكم بغير علم؟

ويقال له أيضاً: لقد أخطأت في التسوية والقياس من وجهين:

أحدهما: أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة في المرآة لأن الصورة الشمسية لا تزول عن محلها والفتنة بما قائمة.

وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة تزول بزوال المقابل لها وهـــذا فــرق واضح لا يمتري فيه عاقل.

والثاني: أن النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الصورة في مطلقاً ونص على تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة في الثياب والحيطان.

فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة ستراً فيه تماثيل غضب وهتكه وقال: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامـــة المصورون))(1).

وقال في حديث آخر: ((إن أصحاب هذه الصور – يشير إلى الصور التي في الثياب – يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم))(2).

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محا الصور التي في جدران الكعبة يـوم الفتح وهي في حكم الصور الشمسية، فلو سلمنا مشابهة الصورة الشمسية للصورة في المرآة لم يجز القياس لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مع النص، وإنما محل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصـول وعند جميع أهل العلم.

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامـــة بــرقم 5950، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 2109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب من لم يدخل بيتاً فيه صــورة بــرقم 5961، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 2107.

<sup>- 443 -</sup>

وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة إلا رقماً في ثوب))<sup>(1)</sup>، فهذا الحديث لا شك في صحته وقد تعلق به بعض من أجاز الصور الشمسية.

#### والجواب عنه من وجوه:

منها: أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير ولعن المصورين والتصريح بأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة مطلقة عامة ليس فيها تقييد ولا استثناء فوجب الأخذ بها والتمسك بعمومها وإطلاقها.

ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور المشبهة للشمـسية وهـي الصور الموجودة في الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وأمـر بهتـك الستور التي فيها الصور ومحو الصور التي في الجدران، وباشر محوها بنفسه لما رآها في جدران الكعبة كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

ومنها: أن الاستثناء المذكور إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه تصاوير

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة بــرقم 3226، ومــسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 2106.

<sup>- 444 -</sup>

و لم يرد في سياق الأحاديث المانعة من التصوير، وفرق عظيم بين الأمرين. ومنها: أن قوله: ((إلا رقماً في ثوب)) يجب أن يحمل على الصور التي قطع رأسها أو طمس أو التي في الثياب التي تمتهن باتخاذها وسائد وبسطاً ونحو ذلك، لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبواب والجدران والملابس، فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك، وأنه يمنع من دخول الملائكة كما ورد ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما.

وبما ذكرناه يتضح الجمع بين الأحاديث وأن الاستثناء إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع دخول الملائكة البيت الذي فيه الصور، وأن المراد بما الصور الممتهنة في الوسائد والبسط ونحوها، أو مقطوعة الرأس، والله ولي التوفيق.

وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح والنووي في شرح مسلم بين الأحاديث بما ذكرته آنفاً، وأنا أنقل لك أيها القارئ كلامهما وبعض كلام غيرهما في هذه المسألة ليتضح لك الصواب، ويزول عنك الإشكال، والله الهادي إلى إصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل.

قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤها وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن. اه.

وقال الخطابي رحمه الله أيضاً: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل. اه... وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: (باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة أو كلب).

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله سواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها.

وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير.

وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان. فإن كان معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام.

وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام.

إلى أن قال: لا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة.

و. بمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.

وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة. اه.

قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثناً إلا كسره ولا صورة إلا لطخها)) أي طمسها، الحديث.

وفيه ((من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))<sup>(1)</sup> اه.

قلت: وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم محا الصور التي في جــدران الكعبة وهي لا ظل لها.

وخرج مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفا إلا سويته))(2).

وهذا يعم الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها.

والأمر في ذلك واضح لا غبار عليه، والله المستعان وعليه التكلان ولا حـول ولا قوة إلا به ونسأله تعالى لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع الدعاء.

وأما التلفزيون فهو آلة خطيرة وأضرارها عظيمة كالسينما أو أشد، وقد علمنا عنه من الرسائل المؤلفة في شأنه ومن كلام العارفين به في البلاد العربية وغيرها ما يدل على خطورته،

<sup>1 –</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب مسند علي بــن أبي طالـــب رضى الله عنه برقم 659.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر برقم 969.

وكثرة أضراره بالعقيدة والأخلاق وأحوال المجتمع، وما ذلك إلا لما يبت فيه من تمثيل الأخلاق السافلة، والمرائي الفاتنة والصور الخليعة، وشبه العاريات والخطب الهدامة، والمقالات الكفرية، والترغيب في مشابهة الكفار في أخلاقهم وأزيائهم وتعظيم كبرائهم وزعمائهم والزهد في أخلاق المسلمين وأزيائهم، والاحتقار لعلماء المسلمين وأبطال الإسلام وتمثيلهم بالصور المنفرة منهم والمقتضية لاحتقارهم والإعراض عن سيرهم، وبيان طرق المكر والاحتيال والسلب والنهب والسرقة وحياكة المؤامرات والعدوان على الناس.

ولا شك أن ما كان بهذه المثابة وترتبت عليه هذه المفاسد يجب منعه والحذر منه وسد الأبواب المفضية إليه، فإذا أنكره الإخران المتطوعون وحذروا منه فلا لوم عليهم في ذلك لأن ذلك من النصح لله ولعباده.

ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبث فيها إلا الصالح العام إذا روقبت فقد أبعد النجعة وغلط غلطاً كبيراً؛ لأن الرقيب يغفل، ولأن الغالب على الناس اليوم هو التقليد للخارج والتأسي بما يفعل فيه، ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي ما أسند إليها، ولاسيما في هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إلى

اللهو والباطل، وإلى ما يصد عن الهدى، والواقع شاهد بـــذلك كمــا في الإذاعة والتلفزيون في بعض الجهات فكلاهما لم يراقب الرقابة الكافية المانعة من أضرارهما، ونسأل الله أن يوفق حكومتنا لما فيه صلاح الأمة ونجاهــا وسعادها في الدنيا والآخرة وأن يصلح لها البطانة وأن يعينها على إحكــام الرقابة على هذه الوسائل حتى لا يبث منها إلا ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. إنه جواد كريم.

وهذا آخر ما أردنا التنبيه عليه من أخطاء الكاتب نصحاً لله ولعباده، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا والكاتب وسائر المسلمين للتفقه في الدين ولكل ما فيه صلاح أمر ديننا ودنيانا إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

### 48- الإسلام قول وعلم وعقيدة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نشرت صحيفة الندوة في عددها 1590 الصادر في

قرص كل الصحف هنا تقريباً وفي أكثر البلاد الإسلامية على أن تخصص عرص كل الصحف هنا تقريباً وفي أكثر البلاد الإسلام بين الحين والحين بعض صفحاتها أو بعض أعمدها للحديث عن الإسلام بين الحين والحين فلماذا؟ أليس الناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولو باللسان؟ أليسوا يحملون أسماء إسلامية وتقول شهادات ميلادهم أو حفائظ نفوسهم إنهم مسلمون بل وتقول دساتير دولهم كلها تقريباً أن دينهم هو الإسلام، فلماذا إذاً يكثر الحديث عن الإسلام وإلى أي شيء تمدف هذه الصحف أو هذه الصفحات أهي دعوة للصلاة؟ ما شاء الله المساجد مملوءة بالمصلين الذين يتقنون تسوية الصفوف والرد على الإمام استوينا. أم هي دعوة للحج؟ مثلاً إن أكثر المسلمين يتسابقون إلى الحج والله أعلم بالنيات. أم هي الملك الذي يكثر الناس الحديث عنه يتضمن كل هذه الأركان، لكنه يتضمنها الذي يكثر الناس الحديث عنه يتضمن كل هذه الأركان، لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل للحياة الحياة كلها بكل ما فيها من فيم، وتصورات توضح أن الإسلام في صميمه نظام حياة، نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم، وعلى

أساس هذا التصور الصحيح، يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد ونظام الاتربية ونظام الأخلاق، كما تقوم العلاقات الدولية بين الدول المسلمة وسائر الناس، وعلى هذا التصور وحده يجب أن تسير الدعوة إلى الإسلام وعلى هذا التصور سنحاول أن تكون هذه الصفحة إن شاء الله، وإننا ندعو القراء أن يكتبوا إلينا حين يكتبون على هذا الاعتبار وهذه النظرة. هذا كله أيها القارئ كلام المحرر في صحيفة الندوة.

وأقول وبالله التوفيق: إنه لأمر غريب، وعجب لا ينقضي، أن ينبري كاتب ممن يشار إليه في أم القرى مهبط الوحي ومطلع شمس الرسالة فيسمح لقلمه أن يكتب في صحيفة سيارة مقالاً مضمونه: دعوة المسلمين إلى أن يعرضوا عن دينهم فلا ينشروا محاسنه ولا يدعو إليه ولا يحذروا من مخالفته وأن يتساءل تساؤل المستغرب المستنكر (أليس الناس مسلمين) إلخ.

ويدعو الناس أن يكتفوا من دينهم بمجرد اللفظ فقط، بل إلى أدبى من ذلك وهو الاكتفاء بمجرد الأسماء الإسلامية كمحمد وعبد الله وعبد السرحمن ونحو ذلك وشهادة الميلاد وحفيظة النفوس، أو ما هو أدبى من ذلك وهو الانتساب إلى دولة تزعم أن دستورها الإسلام. سبحان الله! كيف بلغ الجهل بهذا الرجل أو

التجاهل للإسلام بهذا الحد، حتى كتب هذه المقالة مع أنه يعلم نساط المبشرين في دعوهم إلى أديانهم الباطلة ونشاط الدعاة إلى المذاهب الهدامة كالبعثية والاشتراكية والشيوعية وتكريس جهودهم في تحبيذها وإبراز ما يزعمون أنه من محاسنها وإنفاق الأموال الطائلة في هذا السبيل الذي يقود أهله إلى النار.

أيها المحرر، أين ذهب عقلك حتى قلت هذه المقالة الشنعاء عن دين الإسلام الذي هو خير الأديان، وأحبها إلى الله وهو دين ودولة وعبادة وجهاد وسيف ومصحف وثقافة وحكم، وهو المشتمل على صلاح أمر الدنيا والآخرة وعلى سعادة الفرد والجماعة في هذه الحياة العاجلة وفي الآخرة. أليس دين هذه بعض محاسنه ومزاياه، حقيقاً بأن يدعى إليه وتنشر محاسنه على صفحات الصحف السيارة وفي المجلات والنشرات وعلى المنابر وفي سائر الحفلات والاجتماعات. أليس خليقاً بأن تكرس الجهود والأموال للدعوة إليه والترغيب في اعتناقه وتحكيمه والاستقامة عليه وتزييف ما خالفه من الأديان والمذاهب، أليس القرآن الكريم الذي هو أعظم كتاب وأشرف دستور قد أمر بالدعوة إلى الإسلام ونشر محاسنه وحصر الفلاح في الدعاة إليه وحكم بأن أهله هم خير أمة أخرجت للناس لإيماهم به وان كنت قد

نسيت ذلك فاسمع قوله عز وجل: {قُلْ هَذهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} (1) الآية. أوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والكمال هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة، وسبيله هو الإسلام الذي أنكرت على أهله الدعوة إليه. وقال تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ } (2).

أمر الله سبحانه في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الإسلام وأن يجادل عليه بالتي هي أحسن وأنت تعلم وهكذا غيرك من القراء أن كل دين وكل مذهب يهمل ولا يدعى إليه ولا تنشر محاسنه بل يغفل عنه وينسى، مصيره إلى الذهاب والزوال وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على رغبة أهله عنه وقلة اكتراثهم به، فكيف سمحت لقلمك؟ بل كيف سمحت لك مروءتك وعروبتك؟ إن لم يكن هناك غيرة على الإسلام أن تقول هذا المقال الذي مقتضاه وخلاصته الدعوة إلى نبذ الإسلام والإعراض عنه وألا يدكر في الصحف السيارة بين الناس، وأي قيمة لدين هذا شأنه، سبحان الله ما أعظم شأنه والله أكبر وأجل وأعظم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة يوسف الآية 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة آل عمران الآية 104.

<sup>33</sup> سورة فصلت الآية 33.

ولكن تعمى القُلُوبُ الّتي في الصُّدُورِ (1) ولولا ما يخشى من اغترار بعض الجهال بهذا المقال وصاحبه لما كان حقيقاً بالرد عليه لظهور بطلانه لكل من يطلع عليه من عامة المسلمين فضلاً عن مثقفيهم، ونسسأل الله أن يهدي كاتبه وأن يردنا وإياه إلى التوبة الصادقة. وأما قوله في آخر المقال بعدما ذكر الصلاة والزكاة والحج نصه: (إن الإسلام يتضمن هذه الأركان لكنه يتضمنها كقواعد يقوم عليها نظام كامل للحياة الحياة كلها بكل ما فيها من نشاط وبكل ما فيها من قيم وتصورات، إن الإسلام في صميمه نظام حياة نظام يقوم على تصور خاص للحياة بكل ما فيها من قيم وعلى أساس هذا التصور الصحيح يقوم نظام الحكم ونظام الاقتصاد ونظام التربية ونظام الأخلاق) إلخ.

فالجواب: أن يقال لهذا الكاتب: إذا كان الإسلام ديناً يتضمن هذه الأسس ويصلح أن ينظم الحياة في جميع شئولها، فكيف تنكر على أهله الدعوة إليه ونشر محاسنه؟ وتقول: إن الناس مسلمون ولو باللفظ، إذا كان يكفي من الإسلام محرد اللفظ لم تتحقق هذه المقاصد وهذه الأسس والتي أشرت إليها أخيراً، إنه لأمر عجيب وتناقض غريب أو تلبيس وخداع، ولماذا لم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الحج الآية 46.

تذكر أنه دين يترتب عليه صلاح أمر الدنيا والآخرة ويسعد أهله في الدنيا والآخرة، وإنما قصرته على هذه الحياة فقط. أتظن أن هذا الدين إنما جاء لإصلاح الدنيا فقط وليس له تعلق بالآخرة أم ماذا؟ إن المقام واضح لا يحتاج إلى تفصيل وكل من له أدبى علم بالإسلام يعلم أنه نظام صالح شامل لكل ما فيه سعادة البشرية في هذه الدنيا وفي الآخرة، وإنما يجيء الخلل لبعض أهله؛ بسبب جهلهم به أو عدم تطبيقهم لأحكامه والواقع قديماً وحديثاً مشاهد بذلك كل من تأمل أحوال المسلمين في صدر الإسلام وفي ما بعد ذلك، فاتق الله أيها الكاتب وحاسب نفسك وتب إلى ربك وارجع عن أخطائك، فالرجوع إلى الحق فضيلة. بل واجب لا بد منه وهو خير لك في الدنيا والآخرة من التمادي في الباطل. وأسأل الله لي ولك ولسائر لك في الدنيا والآخرة من التمادي في الباطل. وأسأل الله لي ولك ولسائر ولا حول ولا قوة إلا به وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.

# 49- الإنكار على من خالف الشرع والتحذير من الاقتداء به

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: (1)

فقد اطلعت على ما نشر في جريدة السياسة بعددها 668 في الملاحية على ما نشر في جريدة السياسة بعددها 668 في الملاحية بحرأ فيه بشيء لم أقله، ومما ذكر أيي قلت: أي فتوى تصدر باسمي يجب أن تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية. وهذا الكلام ظاهر البطلان لأيي لم أشترط يوماً ما تصديق وزارة الأوقاف الإسلامية على ما يصدر مني من الفتاوى. ثم استرسل في الكلام عن حلق اللحية وغيرها وزعم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((خالفوا المشركين أحفوا السوارب وأوفوا اللحي)) (2) يقتضي كهذا العصر أن نحلق اللحي؛ لأن المجوس واليهود والسيخ وغيرهم يطلقون اللحي، وقال: (وعليه يجب مخالفة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد 15 ص12- 15. وفي ج2 من هـــذا المجمــوع ص347 - 347.

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 259.

**<sup>- 458 -</sup>**

هذه الفئات نحلق لحانا). وقد قام رجال الأزهر بتطبيق هذا الحديث وهو مخالفة المشركين وغيرهم وحلقوا لحاهم...) إلى آخر ما قال. ولا شك أن هذا جرأة من الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيانه صلى الله عليه وسلم واضح وأمره واجب الامتثال والتنفيذ ويخشى على مخالفه من العاقبة السيئة، كما قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ اللّهِ لِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (أ)، وأمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية واضح، وتنفيذه واحب إلى قيام الساعة سواء وفر الكفار لحاهم أم حلقوها، وموافقتهم لنا في شيء من شرعنا كإعفاء اللحية لا يقتضي أن نخالف شرعنا، كما أن دخوهم في الإسلام أمر واجب عليهم ومحبوب لنا ونحن مأمورون بدعوهم إلى ذلك ولا يقتضي ذلك خروجنا من الإسلام إذا دخلوا فيه حتى نخالفهم، بل علينا أن ندعوهم إلى دين الله وألا نتشبه بهم فيما خالفوا فيه شرع الله، وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم.

وهذه الجرأة من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجوب حلقها؛ لأن بعض المشركين تركوا حلقها جرأة شنيعة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النور الآية 63.

في نشر الباطل والدعوة إليه، ثم هي مخالفة للواقع فليس كل الكفار قد وفروا لحاهم بل فيهم من يعفيها وفيهم من يحلقها. ولو فرضنا أنهم كلهم أعفوها لم يجز لنا أن نخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فنحلقها لمخالفتهم، وهذا لا يقوله من له أدبي علم وبصيرة بشرع الله عز وجل، ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة. وأما ما ذكره عن شيوخ الأزهر من كونهم حلقوا لحاهم لما رأوا بعض الكفار قد أعفاها فهذا لو سلمنا صحته لا حجة فيه، فإن مخالفة بعض المسلمين لما شرعه الله لا يحتج بما على ترك الشرع المطهر، بل الواجب الإنكار على من خالف الشرع والتحذير من الاقتداء به، لا أن يحتج بعمله على مخالفة الشرع. وكثير من العلماء قد خالفوا الشرع المطهر في مسائل كثيرة إما لجهل بالدليل، وإما لأسباب أخرى، ولا يجوز أن يكونوا حجة في جواز مخالفة ما علم من الشرع لكونهم لم يأخذوا به، بل غاية ما هناك أن يعتذر عنهم بأن الشرع لم يبلغهم أو بلغهم من وجه لم يثبت لديهم أو لأعذار أخرى، كما بسط ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهل العلم فيما خالفوا من الشرع فليراجع

<sup>1 -</sup> سورة الحجرات الآية 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الحجرات الآية 12.

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيـــه بـــرقم 5144، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن برقم 2563.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة طه الآية 44.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران الآية 159.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة النحل الآية 125.

هو موجه إليه وإلى جميع علماء الأمة وإلى كل داع يدعو إلى حق؛ لأن أوامر الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تخصه بل تعم الأمة جميعاً، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به، ولقول الله سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1) الآية، ولقوله عز وجل: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِه فِي رَسُولِ اللّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (1) الآية، ولقوله عز وجل: {فَالَّذِينَ آمَنُوا بِه وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبِعُوا النُّورَ اللّه عَنْهُمْ أَنْ اللّه عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَلَى الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَلَى الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَلَى الله عَلْهُمْ وَنَالَ الله عَلْهُمْ وَالله الله والله الله عليه الصلاة والسلام: ((إن الرف ق لا يترع من شيء إلا شانه)) (5)، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي عليه الصلاة والسلام: ((إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي

 <sup>1 -</sup> سورة الأحزاب الآية 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأعراف الآية 157.

 $<sup>^{3}</sup>$  – سورة التوبة الآية  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سبق تخريجه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سبق تخریجه.

على العنف))(1)، في أحاديث كثيرة تدل على أن الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه والناصحين لعباده أن يتخيروا الأساليب المفيدة والعبارات التي ليس فيها عنف ولا تنفير من الحق، والتي يرجى من ورائها انصياع مسن خالف الحق إلى قبوله والرضى به وإيثاره والرجوع عما هو عليه مسن الباطل، وأن لا يسلك في دعوته المسالك التي تنفر من الحق ويدعو إلى رده وعدم قبوله. وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيذنا وسائر المسلمين مسن شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن القول عليه سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.

<sup>1</sup> - سبق تخریجه.

### 50- التحذير من مكائد الأعداء(1)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد:

فقد اطلعت على الخطاب المفتوح الموجه من بعض المسلمات في سويسرا إلى شيخ الأزهر ووزير الإعلام في مصر، المنشور في مجلة الدعوة المصرية في عددها السابع والأربعين الصادر في شهر جمادى الأولى عام 1400 هـ وقد جاء في هذا الخطاب أن العالم الغربي قد بدأ يتحدث عن الإسلام ويهتم به، وأن بعض جهات الإعلام استغلت هذا الوضع وأخذت تسوه الإسلام وتعرف به على غير حقيقته، ويضربن مثلاً على ذلك بما قام به التلفزيون السويسري حينما عرض فيلماً عن الإسلام والمسلمين في مصر يشتمل على مشاهد ليست من الإسلام، إذ عرض ما يجري عند الأضرحة يشتمل على مشاهد ليست من الإسلام، إذ عرض ما يجري عند الأضرحة وفي حفلات المزار ومولد البدوي وغيرها من الأمور المبتدعة، وقد ذكرت الأخوات في خطاهن ما نصه:

(وأكثر ما آلم المسلمين من كل الجنسيات هو عرض لفتاة تدعى نهال رزق قيل إنها مسلمة، و كانت هي محور الحلقة على أساس أنها مثل للمرأة المتحضرة؛ لأنه لا يمكن تطبيق قوانين جاءت منذ 14 قرناً كما قال مقدم البرنامج، ونذكر لكم لقطتين فقط من جملة الفيلم عنها والحديث معها، اللقطة الأولى لهذه الفتاة في حمام سباحة نادي الجزيرة - وطبعاً كانت بالمايوه أمام الرجال وبعدها لقاء معها في مترلها، ولقطة لها وهي تصلى وتلبس الطرحة وقالت: إنها تصلى وتصوم وسيأتي اليوم الذي تحــج فيــه للبيت الحرام، وكانت آخر لقطاهم معها في كازينو وهي تراقص صديقها وقالت: إنه مسموح لها بالرقص مع صديقها والسهر معه حتى الواحدة صباحاً، كما ذكر الأخوات أن التلفزيون السويسري أعد هذا الفيلم عندما قام فريق من المشرفين عليه بزيارة معلنة للقاهرة، ســجل خلالهـا تلـك المشاهد وأجرى أثناء لقاءات مع شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية والــشيخ السطوحي، ليوهم أن هؤلاء موافقون على ما يعرض في الفيلم، وتـساءلن بقولهن من المسؤول عن هذه المهزلة، ومن الذي قدم هذه الفتاة لتكون مثالاً للفتاة المسلمة في مصر، أو لم يجد المسئولون في مصر مثالاً يليق بعرض الإسلام والمرأة المسلمة

للأوربيين سوى هذه الفتاة وهذه الصور). انتهى كلامهن.

وإنني أشكر للأخوات المسلمات في سويسرا غير هن ونصحهن، وأسأل الله النبتهن على ذلك وأحب أن يعلمن هن وغيرهن أن ما فعله التلفزيون السويسري وغيره إنما هو جزء من الحرب الدائرة المستمرة بين المسلمين والكافرين، وقد أخبر الله عن ذلك في كتابه الكريم حيث قال: {وَلَلَا وَنَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دينكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} (1)، وقال يَوَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دينكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} (2)، وقال تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ وَالله وعندما يعمل التلفزيون السويسري النصراني هذا العمل إنما يريد به الصد عن دين الله، ومنع الناس من الدحول فيه أو الاستماع إلى من يدعوهم الله، ولكنهم بإذن الله خائبون خاسرون، قال تعالى: {يُرِيدُونَ لَيُطْفَئُوا نُورَ الله بأَفْرَاهِمْ وَاللّهُ مُتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ } (3)، وليس العجب من حرأة أعداء الإسلام على النيل منه وتزوير الحقائق وتضليل الناس، فتلك طبيعة الأعداء في حرهم للمسلمين ومحاولتهم لمنع دحول الناس في الإسلام،

 <sup>17</sup> سورة البقرة الآية 217

<sup>120</sup> سورة البقرة الآية -2

<sup>8</sup> سورة الصف الآية -3

ولكن العجب من المسلمين وولاتهم الذين يستقبلونهم في بلدانهم ويهيئون لهم من الوسائل ما يعينهم على تحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم، ولعل ما حصل من بعض المسئولين في القاهرة كشيخ الأزهر والمفتي وغيرهما إنما كان ظناً منهم أن أولئك سيعرفون بالإسلام حقيقة، وسيقتصرون على نشر اللقاءات التي تمت معهم دون غيرها، ومع ذلك فإنني أنصح ولاة أمور المسلمين عامة وأهل الحل والعقد فيهم خاصة من الرؤساء والأمراء والعلماء وغيرهم أن يكونوا على حذر في معاملتهم مع أعداء الإسلام الذين يتسللون إلى صفوف المسلمين باسم الصحافة أو الاستشراق أو غيرهما، وأن يكونوا متيقظين لكل مؤامراتهم ومكائدهم، وأن لا يسهلوا في ما القيام بمهماتهم في بلاد المسلمين أو يتعاونوا معهم لإنجاحها، فكثيراً ما يرى النصارى وغيرهم يحملون آلات التصوير ويقصدون المناظر القديمة والمشوهة في بلاد المسلمين فيصورونها ويعلقون عليها ما يشاؤون عليم على تلك الصورة.

ولهذا ينبغي أن لا تستجاب طلبات أولئك إلا بعد دراستها دراسةً وافية، ومعرفة أبعادها ونتائجها والتأكد من

خلوها مما يلحق الضرر بالإسلام والمسلمين. وأسأل الله سبحانه أن يوفق المسلمين ورؤساءهم وأهل الحل والعقد فيهم؛ ليكونوا دعاة إلى الله وحماة لدينه على بصيرة، وأن يعلي كلمته وأن يخذل أعداءه ويبطل كيدهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

## 51- تكذيب ونقد لبعض ما نشرته مجلة المصور (1)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحداه، أما بعد. فقد نشرت مجلة المصور في عددها رقم 2166 المصادر في المحدد 1385 الموافق 15 أبريل 1966 م في الصفحة 15 من العدد المذكور ما نصه:

يقول نبأ من السعودية أن نائب رئيس الجامعة الإسلامية هناك نشر مقالاً منذ شهرين في جميع الصحف أهدر فيه دم كل من يقول إن الأرض كروية وإن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، وإذا كان يبدو غريباً أن يذاع هذا الرأي في

- 469 -

-

<sup>1 -</sup> نشر في ج3 من مجموع الفتاوي لسماحته ص156.

1966م وفي عصر الفضاء، فصاحب هذا الرأي له فضيلة واضحة وهي الله منطقي مع ما تردده المملكة العربية السعودية هذه الأيام من أفكر وآراء، فحكام المملكة العربية السعودية لا يتحدثون الآن إلا عن الأفكر والنظريات المستوردة ولا يدعون إلى الحلف الإسلامي إلا بدعوى درء خطر الأفكار المستوردة عن المسلمين، وهم يقصدون الاشتراكية بالطبع ولكنهم لا يناقشون الاشتراكية ولا فكرة العدالة الاجتماعية، وإنما يكتفون برفضها بناء على أنها مستوردة، إلخ.. انتهى المقصود.

وجوابي عن ذلك أن أقول: (سبحانك هذا بهتان عظيم) لقد نشر المقال الذي أشار إليه الكاتب في جميع الصحف المحلية في رمضان 1385 واطلع عليه القراء في الداخل والخارج وليس فيه ذكر كروية الأرض بنفي ولا إثبات فضلا عن إهدار دم من قال بها، وقد وقع فيما نقلته في المقال من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل على إثبات كروية الأرض فكيف جاز لأحمد بهاء الدين أو من نقل إليه هذا النبأ أن يقدم على هذا البهتان الصريح وينسبه إلى مقال قد نشر في العالم وقرأه الناس، سبحان الله ما أعظم جرأة هذا المفتري، ولكن ليس بغريب أن يصدر مثل هذا الافتراء عن أنصار الإلحاد والمذاهب الهدامة فقد قال الله عز وجل: {إنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ بآيات الله

وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (1)، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان))(2)، وإنما أهدرت في المقال دم من قال إن الشمس ثابتة لا جارية بعد استتابته، وما ذلك إلا لأن إنكار جري الشمس تكذيب لله سبحانه وتكذيب لكتابه العظيم وتكذيب لرسوله الكريم، وقد علم بالضرورة من دين الإسلام وبالأدلة القطعية وبإجماع أهل العلم أن من كذب الله أو رسوله أو كتابه فهو كافر حلال الدم والمال ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وليس في هذا بحمد الله نزاع بين أهل العلم.

وأما قول الكاتب: إذا كان يبدو غريبا أن يذاع هـذا الـرأي في سـنة 1966م وفي عصر الفضاء... إلخ.

فالجواب عنه أن يقال لا ريب أن إظهار الحق ونشره في هذا العصر ودعوة الناس إليه يعتبر من الأمور الغريبة وذلك لاستحكام غربة الإسلام وقلة دعاة الحق وكثرة دعاة الباطل، وهذا مصداق ما أحبر به نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الصحيح: ((بدأ الإسلام غريباً وسيعود

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 105.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق بــرقم 33، ومــسلم في كتــاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق برقم 59.

**<sup>- 471 -</sup>**

غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء))(1)، وفي رواية قيل يا رسول الله: من الغرباء؟ قال: ((الذين يصلحون إذا فسد الناس))(2)، وفي لفظ آخر قال: ((هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي)). فيتضح من هذا الحديث الشريف لذوي الألباب أن الدعوة إلى الحق وإنكار ما أحدثه الناس من الباطل عند غربة الإسلام يعتبر من الإصلاح الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على أهله، ويتضح للقراء أيضاً من هذا الحديث العظيم أنه ينبغي لأهل الحق عند غربة الإسلام أن يزدادوا نشاطاً في بيان أحكام الإسلام والدعوة إليه ونشر الفضائل ومحاربة الرذائل، وأن يستقيموا في أنفسهم على ذلك حتى يكونوا من الصالحين عند فساد الناس ومن المصلحين لما أفسد الناس، والله الموفق سبحانه.

وأما ما أشار إليه الكاتب في آخر كلامه من انتقاد من يحارب الأفكار والنظريات المستوردة وحمله على حكام المملكة العربية السعودية وتهمته إياهم بمحاربة الأفكار والنظريات

<sup>1 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً برقم .145.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في أول مسند المدنيين حديث عبد الرحمن بن سنة رضي الله تعالى عنه برقم 16249.

المستوردة كالاشتراكية، وإلهم لا يدعون إلى الحلف الإسلامي إلا بدعوى درء خطر الأفكار عن المسلمين ... إلخ.

فجوابه أن يقال: إن الأفكار والنظريات المستوردة فيها الحق والباطل فلا يجوز للمسلمين أن يقبلوها مطلقاً ولا أن يردوها مطلقاً بل الواجب هـو التفصيل في ذلك، فما كان منها حقاً أو نافعاً للمسلمين مع عدم مخالفتــه لشرع الله سبحانه فلا مانع من قبوله والانتفاع به لأن الإسلام هو دين الله الكامل الذي دعا إلى كل خير وإلى كل إصلاح ولهي عن كل ما يـضر المسلمين ويفسد مجتمعهم، وأمر أهله أن يحرصوا على ما ينفعهم ويستعينوا حذرهم منه وأن يتكاتفوا ويتعاونوا على البر والتقوى وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا، وحذرهم سبحانه من اتباع أهواء أعدائهم وأخبر عز وجل أن أعداءهم لن يغنوا عنهم من الله شيئاً. فالأفكار النافعة والنظريات الصحيحة قد جاء بما الإسلام ودعا إليها فليست مستوردة عليهم بل هو السابق إليها وإن خفيت على بعض أتباعه وظنوا ألها مستوردة من أعدائه، وإنما قصارى ما يأتي به الأعداء من الأفكار الصحيحة والنظريات الموافقة للشرع أن يذيعوها بين الناس ويلبسوها لباساً يوهم ألها من عندهم وألهم مبتكروها والدعاة إليها وليس الأمر كذلك، وإنما الفضل في ذلك للإسلام عليهم حيث نبههم عليها وأرشدهم إلى أصولها وثمراها، فنسبوا ذلك إلى أنفسهم وجحدوا نسبة الحق إلى أهله إما جهلاً وإما حسداً، والحكومة العربية السعودية حين تحارب الاشتراكية وغيرها من المذاهب الهدامة لم تحاربها لكونها مستوردة وإنما حاربتها لأنها نظام إلحادي مخالف للشريعة ينكر الأديان والشرائع ويحارب الله سبحانه وينكر وجوده ويحل ما حرم ويحرم ما أحل، وإن استخفى معتنقوه في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة بشيء من هذا ولم يظهروه لأسباب قد تدعوهم إلى ذلك فالأمر واضح وكتبهم تنادي بذلك وتدعو إليه وإمامهم (ماركس) اليهودي الملحد قد صرح بذلك ودعا إليه، ولكن الواقع هـو كما قال الله عز وجل: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُور } (1)، والحكومة السعودية قد استوردت أشياء كثيرة نافعة ولم تحاربها لما ظهر لها نفعها، وأما قول الكاتب أن حكام السعودية حين دعوا إلى الحلف الإسلامي إنما دعوا إليه بدعوى درء خطر الأفكار المستوردة، فالجواب عنه أن يقال: إنهم لم يدعوا إلى حلف إسلامي، وإنما دعوا إلى التضامن الإسلامي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الحج الآية 46.

والتقارب والتكاتف الذي أمر الله به ورسوله، فالله سبحانه قد أمر المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يكون بعضهم لبعض كالبنيان المرصوص ضد أعدائهم ومناوئيهم وفي كل ما يتعلق بمصالحهم وأن يحاربوا الأفكار والمذاهب التي تخالف دينهم. وليس هذا حلفاً بل هو أعلى من الحلف فهو واجب مقدس وفرض محتم على ملوك المسلمين وزعمائهم وعلمائهم بل وعلى كافتهم وأن يستقيموا على دين الله ويحافظوا عليه ويدعوا إليه، وأن يقفوا صفاً واحداً متراصاً ضد أعدائهم وضد ما يحاك لمم من المكائد ويبيت لهم من الأخطار عملاً بقول الله عز وجل: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمُنُونَ بِاللَّهَ } أمَّة وَاحِددةً وَأَنَ رَبُّكُمْ أُمَّة وَاحِددةً وَأَنَ رَبُّكُمْ فَالله يرضى لكم ثلاثاً أن تَفَوَل النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يرضى لكم ثلاثاً أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 110.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنبياء الآية 92.

<sup>103</sup> - سورة آل عمران الآية 3

الله أمركم))(1)، أخرجه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه بدون قوله: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمي))(2) متفق عليه، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وجلالة الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية وفقه الله حين قام بالدعوة إلى التضامن الإسلامي وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وأن يقفوا كتلة واحدة أمام الأخطار المحيطة بهم، قد أدى بذلك واجباً عظيماً وعملاً جليلاً يشكر عليه، ويجب على سائر ملوك المسلمين وزعمائهم وعلمائهم وأعياهم أن يساعدوه في ذلك وأن يضموا أصواهم لصوته وجهودهم لجهوده، وأن يكونوا جميعاً متكاتفين متساعدين على إعلاء كلمة الله ونصر دينه وتحكيم شريعته وتطهير عقيدة شعوبهم من المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة والعقائد الزائفة، وأن يجمعوا

<sup>1 -</sup> أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في إضاعة المال برقم 1863، والإمام أحمد في مسند باقي المكثرين باقي المسند السابق برقم 8581.

<sup>-2</sup> سبق تخریجه.

جهودهم لإعداد ما استطاعوا من قوة لصد الأخطار المحدقة بهم، وأن يكونوا معسكراً متكاملاً له عدته وله كيانه وله وزنه في الحيط الدولي والسياسي والاقتصادي والصناعي وسائر مقومات المحتمع ووسائل فهضته وصموده أمام كل خطر كما أمرهم بذلك دينهم وأرشدهم إليه كتاب ربهم حيث يقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} (1)، ويقول سبحانه: {وَأَعِدُوا عَذُو وَجَلَّ الله عليه وسلم: ((ألا إن لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةً (2)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي)) (3)، ويقول عليه الصلاة والسلام: ((المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن...) (4) الحديث، أخرجه مسلم في صحيحه. وأسأل الله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين من الملوك والرؤساء والزعماء والعلماء وغيرهم لما فيه صلاح الأمة ونجاها وسعادها في الدنيا والآخرة وأن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النساء الآية 71.

<sup>-2</sup> سورة الأنفال الآية -2

<sup>3 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه برقم 1917.

<sup>4 -</sup> أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة برقم 2664.

وأن يمنحهم الفقه في دينه والبصيرة بحقه، وأن يعيذ الجميع من شرور النفس وسيئات العمل وكيد الأعداء، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية عبد العزيز بن عبد الله بن باز

#### 52 رد على مقال صحفى

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد: (1)

فقد اطلعت على كلمة نشرها مجلة (اقرأ) في عددها (604) الصادر في الطبيعة عن محاورة بين أرسطو وأرسطوقان. جاء فيها ما نصه (الطبيعة تخطئ والإنسان يصحح) وهذا الإطلاق منكر عظيم وكفر صريح. ومعلوم أن الفلاسفة لا يؤمنون بإله خالق مدبر له الكمال المطلق يفعل لحكمة ويترك لحكمة وهو متره عن الخطأ في أفعاله وأقواله عز وجل. ومن أجل عدم إيماهم بالخالق العظيم الكامل في

– 478 –

-

<sup>1 -</sup> نشر في ج3 من هذا المجموع ص170.

أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ينسبون الحوادث إلى الطبيعة، وهذا من جهلهم وبعدهم عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالواجب عدم الاغترار بأقوالهم فيما يتعلق بالإلهيات والشرائع لجهلهم بها وعدم إيمالهم، ولا شك أن ما يقع في العالم من أمراض وحوادث وتشويه خلقة أو غير ذلك كلها تقع بمشيئة الله سبحانه وله فيها الحكمة البالغة والحجة الدامغة وإن جهلها الخلق، كما قال عز وجل: {إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمً عليمً حَكِيمًا} وقال سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليمًا حَكِيمًا} وقال عن وحل: {لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} وَالكافرين والجاهلين وتعالى علواً كبيراً.

ولواجب النصح لله ولعباده جرى التنبيه، والله ولي التوفيق وهو حسسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الأنعام الآية 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النساء الآية 24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة الأنبياء الآية 23.

#### 53 خطر إنكار السنة قولا وفعلا

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة سعادة أمين عام الجالس الإسلامي الأوروبي سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:(1)

فحيث يوجد في مدينة (توسان) التابعة لولاية (أريزونا) مسجد يــشرف عليه شخص يدعى (رشاد خليفة) مصري الأصل، أمريكي الجنسية، يقوم فيه بالدعوة الإسلامية على أساس بعيد عن الإسلام؛ لإنكاره الــسنة، واستنقاصه من مترلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بما ثبت لدينا من التقارير بحقه من عدة جهات والتي ملخصها ما يلي:

1- أن المذكور يقيم في مدينة (توسان) بولاية (أريزونا) إحدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل الدكتوراه في الهندسة الزراعية، مما لا يؤهل للقيام بالدعوة إلى الله على وجه صحيح، بل إن دعوته للإسلام يظهر منها المخادعة، والتغرير بالمسلمين الجدد، والسذج من العامة باسم الإسلام، في الوقت الذي هو يحارب الإسلام بإنكار السنة،

-

<sup>1 -</sup> نشر في محلة البحوث الإسلامية العدد 9 سنة 1404.

<sup>- 480 -</sup>

وتعاونه مع المنكرين لها قولاً وفعلاً أمثال (محمد علي اللاهوري) وغيره وقد قامت حوله ضجة علمية حول اكتشافه سر إعجاز القرآن حسب زعمه.

2- وفي زيارته لليبيا عام 1399هـ سجل في إذاعتها أحاديث، ووجد من يستمع إليه حول رأيه في السنة المطهرة، بل إنه حينما سئل من قبل أحد أساتذة الجامعة، قبل صعوده للطائرة عن رأيه في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب باختصار نظراً لضيق الوقت قائلا: (الحديث من صنع إبليس). ومن مواقفه التي توضح رفضه للسنة، وتأويل القرآن الكريم حسب ما يراه:

أ- قوله أنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية، سواء كانا محصنين أو غيير محصنين، لأن ذلك لم يرد في القرآن.

ب- تبجحه بصورة مستمرة بما يرويه (لا تكتبوا عني سوى القرآن)، ليثبت أنه لا يجوز كتابة الأحاديث.

ج- استدلاله على ما ذهب إليه من أنه لا حاجــة للــسنة، ولا لتفــسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن

بقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (1)، وقوله: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ رَبُّكَ نَسَيًا} (2).

د- ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها، وجمع الأحاديث في القرنين الثاني والثالث كان سبباً في سقوط الدولة الإسلامية.

ه\_ عدم التصديق بالمعراج، وأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأت بجديد في الصلاة، لأن العرب قد توارثوها بهذه الكيفية المعهودة عن جدهم إبراهيم.

و له تأويلات في كيفية كتابة الحروف المقطعة الواردة في أول السسور، ويقول هذه ليست هي الكتابة الصحيحة لها، وفي قوله تعالى:  $\{\tilde{1}_A\}^{(5)}$  يجب أن تكتب هكذا (ألف لام ميم)، وقوله تعالى:  $\{\tilde{\mathbf{U}}\}^{(4)}$ ، يجب أن تكتب هكذا (نون) وغير ذلك من الشطحات التي يفرق بجا كلمة المسلمين، مع ما فيها من محادة لله ورسوله.

<sup>18</sup> سورة الأنعام الآية 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة مريم الآية 64.

<sup>1 -</sup> mورة البقرة الآية 1 - m

 <sup>4 -</sup> سورة القلم الآية 1.

لذا فقد رأينا من واجبنا توضيح أمره وكشف حقيقته، لوقف التعامل معه، والتنبه لمغالطاته، وبراءة للذمة، ونصحاً لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم، راجياً تعميم كتابنا هذا على منسوبيكم والجهات ذات العلاقة، أعانكم الله على كل خير، وجعلنا وإياكم من أنصار السنة والكتاب، ومن دعاة الخير على بصيرة، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### عبد العزيز بن عبد الله بن باز

### 54 استعمال الأطباق الفضائية منكر كبير (1)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وفقني الله وإياهم لما فيه رضاه وأعاذني وإياهم من أسباب غضبه وعقابه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمى: (بالدش) أو

- 483 -

<sup>· -</sup> سبق نشره في الجموع ج7 ص399.

بأسماء أخرى، وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفسساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد، مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجودة في الخارج بواسطة التلفاز.

<sup>· -</sup> سورة المائدة الآية 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة الآية 71.

وتواصوا بالمحق وتواصوا بالصبر الله عليه وسلم: ورمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (2) وقوله: ((السدين النصيحة الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) (3) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) (4) وفي الصحيحين عن حابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم). والآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب التناصح حكومات وشعوبا العمل ها والتناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جدا، فالواجب على جميع المسلمين عليه، والحذر من

 $<sup>^{1}</sup>$  – سورة العصر.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سبق تخریجه.

<sup>4 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب برقم 45.

جميع أنواع الفساد والتحذير من ذلك رغبةً فيما عند الله وامتثالاً لأوامره وحذراً من سخطه وعقابه. والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفق ولاة أمرنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه، وأن ينصر بهم الحق ويوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والحذر مما يخالفها، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ويمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه والحذر مما يخالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

#### 55- إنكار النظام الاشتراكي في العراق(1)

فخامة رئيس الجمهورية أخذ الله بيده إلى الحق: إن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تستنكر ما أصدرته الحكومة العراقية من القرارات الاشتراكية، وتضم صوقا إلى صوت علماء العراق

- 486 -

<sup>· -</sup> سبق نشره في المجموع ج7 ص398.

وغيرهم من العلماء في إنكار النظام الاشتراكي، وتؤكد بأنه نظام كفري يصادم نظام الإسلام ويناقضه، وتنصح حكومة العراق بالرجوع إلى نظام الإسلام وتطبيقه في البلاد، لكونه أعدل نظام وأصلح تشريع عرفته البشرية، وهو كفيل بتحقيق العدالة الاجتماعية السليمة وحل للمشاكل الاقتصادية وغيرها، وإيصال حق الفقير إليه على خير وجه إذا أخلص المسلمون في تطبيقه.

والإسلام يحرم على المسلم دم أخيه وماله وعرضه ويعطيه حرية التصرف الكامل في ماله في ظل الحكم الشرعي، وتصرح تعاليمه بأن ما يزعمه بعض الناس من أن النظام الاشتراكي مستمد من روح الإسلام زعم باطل لا يستند لأي أساس من الصحة. هذا وأسأل الله أن يهدي الجميع صراطه المستقيم.

### 56- كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكمة المقصودة فيه

س: ما هي الكيفية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما هي الحكمة المقصودة
في هذا المقام؟ (1)

- 487 -

<sup>· -</sup> سبق نشره في المجموع ج7 ص331.

ج: هذا سؤال عظيم وحدير بالعناية؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في الإسلام، ومن فرائضه العظام. ولأن القيام بذلك في أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح المجتمعات الإسلامية ونجاتما من عقاب الله سبحانه وتعالى في العاجل والآجل، واستقامتها على الصراط المستقيم، ولهذا يقول الله تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَالُمُونَ بِاللّهِ أَمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ سَأَمُونَ بِاللّهِ أَلَّهُ أُمَّة يَدْعُونَ بِاللّه إلله إلى المَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عِن الْمُنْكَرِ وَتُؤْمنُونَ بِاللّه وَعلى إلى المُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ بِاللّه إلى الْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكُنْ مِنْكُمْ أُمَّة يَدْعُونَ الْمُفْكَونَ وَيَلْمُونَ بِاللّه للله الله المناس بسبب هذه الأعمال الطيبة. وقال عز وجل: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّة يَدْعُونَ الْمُفْلِحُونَ } إلى الْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن المُنكر، فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم الخير وأمرهم بالمعروف ولهيهم عن المنكر، فجعلهم سبحانه مفلحين بعملهم الطيب، والفلاح هو الحصول على كل خير وهو من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وقال سبحانه: {وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْ ضُهُمْ أُولِيَاعُ بَعْضُ وَيُقيمُونَ الطَّيَاةَ وَيُؤَثُونَ وَيَوْمَنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْ ضُهُمْ أُولِيَاءً بَعْضِ وَيُطيعُونَ اللَّهُ وَيُولِونَ اللَّهُ وَيُقَيْمُونَ اللَّهُ وَيُؤَثُونَ اللَّهُ وَيُؤَثُونَ اللَّهُ وَيُقَيْمُونَ اللَّهُ وَيُؤَثُونَ اللَّهُ وَيُطيعُونَ اللَّهُ وَيُطيعُونَ اللَّهُ وَيُؤَثُونَ اللَّهُ وَيُعْمُونَ اللَّهُ وَيُعْمُونَ اللَّهُ وَيُولِونَ اللَّهُ وَيُولِونَ اللَّهُ وَيُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَيُولِونَ اللَّهُ وَيُؤْمُونَ اللَّهُ وَيُعْمُونَ اللَّهُ وَيُعْمُونَ اللَّهُ وَيُؤْمِنَ اللَّهُ وَيُولِونَ اللَّهُ اللَّهُ وَيُولِونَ اللَّهُ اللَّهُ وَيُؤْمِنَ اللَّهُ وَيُؤْمِنَ اللَّهُ وَيُؤْمِنَ اللَّهُ وَيُعْمِنَ اللَّهُ وَيُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَيُولِونَ اللَّهُ اللَّهُ وَيُولِونَ اللَهُ وَيُولِونَ اللَّهُ وَيُولِونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ وَلُهُ اللَّهُ وَيُعْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُعْمُونَ اللَّهُ الْعُولُونَ اللَّهُ الْعُولِونَ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْعُولُ اللْهُ الْعُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُونَ اللَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 110.

<sup>104</sup> سورة آل عمران الآية -2

ورَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (1)، فوعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدل على أنه واجب على جميع المؤمنين والمؤمنات كل بحسب طاقته وليس خاصاً بأحد عن أحد، وهو من صفاهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة، لكن يجب أن يكون ذلك بالحكمة والعلم لا بالجهل ولا بالعنف والشدة، فينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف عن علم وبصيرة فالمعروف هو ما أمر الله به ورسوله، والمنكر هو ما هي عنه الله ورسوله.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – سورة التوبة الآية 71.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة يوسف الآية  $^{2}$ 

<sup>3 -</sup> سورة النحل الآية 125.

له للناس، والآمر بالمعروف والناهي قد يكون عنده من السلطة ما يردع بما صاحب المنكر ويلزم بما من ترك المعروف الواجب، والدعوة إلى الله أوسع من ذلك وهي البيان للناس وإرشادهم إلى الحق.

والخلاصة أن الواجب على الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على علم وبينة حتى لا يأمر بما يخالف الشرع، وحتى لا ينهى عن ما هو موافق للشرع. والواجب أيضاً أن يكون ذلك بالرفق وعدم العنف وعدم الكلمات البذيئة، بل يكون بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق، كما قال الله عز وجل: {فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لِنْتَ لَهُمْ وَلُوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ} (أ)، وقال سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: {فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيّنًا لَعَلّهُ يَتَدَكّرُ أَوْ يَخْشَى} (2).

<sup>· -</sup> سورة آل عمران الآية 159.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة طه الآية 44.

#### 57 إنكار المنكر حسب الطاقة

س: إنني فتاة أسكن في السكن الداخلي مع الطالبات، وقد هداني الله إلى الحق وأصبحت متمسكة به ولله الحمد، لكنني متضايقة جداً مما أرى حولي من بعض المعاصي والمنكرات، خصوصاً من بعض زميلاتي الطالبات كسماع الأغاني، والغيبة والنميمة، وقد نصحتهن كثيراً ولكن بعضهن يهزأ بي ويسخر مني ويقلن إنني معقدة.

سماحة الشيخ: أرجو إفادتي.. ماذا أعمل جزاكم الله خيراً  $(^{(1)})$ 

ج: الواجب عليك إنكار المنكر حسب الطاقة بالكلام الطيب والرفق وحسن الأسلوب، مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك حسب علمك، ولا تشاركيهن في الأغاني ولا في الغيبة ولا في غيرها من الأقوال والأفعال المحرمة، واعتزليهن حسب الإمكان حتى يخضن في حديث آخر وقول الله سبحانه: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

<sup>1 -</sup> سبق نشره في المجموع ج7 ص 323، وفي مجلة البحوث الإسلامية العدد (30). - 491 -

### فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ } (1) الآية.

ومتى أنكرت بلسانك حسب الطاقة واعتزلت عملهن لم يضرك فعلهن ولا عيبهن لك، كما قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَكُ يَضُو عَيبهن لك، كما قال الله سبحانه: إلى اللّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ يَضُو كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ يَعْمَلُونَ } تَعْمَلُونَ } فأبان سبحانه أن المؤمن لا يضره من ضل إذا لزم الحق واستقام على الهدى، وذلك بإنكار المنكر، والثبات على الحق، وحسن الدعوة إليه، وسيجعل الله لك فرحاً وعزجاً وسينفعهن الله بإرشادك إذا صبرت واحتسبت إن شاء الله، وأبشري بالخير العظيم والعاقبة الحميدة ما دمت ثابتة على الحق منكرة لما خالفه كما قال الله سبحانه: {وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (قال عز وجل: {فَاصْبُرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} أَنُهُ مُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ} (قال سبحانه: {وَالَّ نِينَ جَاهَ لَوْا فِينَا لَنَهُ لِيَعُهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ} (قال عن والله عنه الله عنه الله عَلَيْكُ هُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَى اللهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ وَانَّ وَإِنَّ اللَّهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ وَالًى اللهُ اللهُ اللهُ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ وَالًى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

وفقك الله لما يرضيه، ومنحك الصبر والثبات، ووفق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة الأنعام الآية 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة الآية 105.

<sup>83</sup> – سورة القصص الآية 3

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة هود الآية 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - سورة العنكبوت الآية 69.

أخواتك وأهلك وزميلاتك لما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب وهـو الهـادي إلى سواء السبيل.

### 58- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أعظم فرائض الإسلام

1: سمعت أن بعض العلماء عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنا من أركان الإسلام، فهل هذا صحيح?  $^{(1)}$ 

ج1: نعم قال بذلك بعض أهل العلم، لكن لم يرد نص واضح في ذلك، وإنما هو من أعظم فرائض الإسلام.

وأركان الإسلام التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، قال عليه الصلاة والسلام: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت))(2) متفق عليه.

<sup>1 –</sup> أسئلة طرحت على سماحته بعد محاضرة بعنوان: واحب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكر. ونشرت في هذا المجموع ج5 ص74.

 $<sup>^2</sup>$  – أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب بني الإسلام على خمس بــرقم  $^8$ ، ومــسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم  $^{16}$ .

هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ودعائمه، فلا تجوز الزيادة عليها إلا بدليل صحيح. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة من الدعائم، وفرض من الفروض، لكنه لا يقال: إنه ركن سادس، لعدم الدليل على ذلك.

كما أن الجهاد في سبيل الله دعامة من الدعائم.. وهكذا ترك المحارم التي حرمها الله على عباده دعامة من الدعائم لابد منها، ولا يقال: إلهما ركنان من أركان الإسلام لعدم الدليل على ذلك.

مع العلم بأنه يجب علينا أن نستقيم على كل ما أوجب الله، وأن ندع كل ما حرم الله.

#### س2: ما كيفية النهى عن المنكر بالقلب؟

ج: هو أن يكره المنكر، ولا يجلس مع أهله؛ لأن جلوسه معهم بغير إنكار يشبه فعل بني إسرائيل، الذي لعنهم الله عليه، في قوله سبحانه: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة المائدة الآيتان 78، 79.

س3: نلاحظ كثيراً من الشباب المتحمس لإنكار المنكر، ولكنهم لا يحسنون الإنكار.. فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم لهؤلاء.. وما هي الطريقة المثلى في إنكار المنكر؟

ج: نصيحتي لهم أن يتثبتوا في الأمر، وأن يتعلموا أولاً حتى يتيقنوا أن هذا الأمر معروف أو منكر، بالدليل الشرعي، حتى يكون إنكارهم على بصيرة لقول الله عز وجل: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النّهَ عَنِي وَسُبْحَانَ اللّه وَمَا أَنَا مَنَ الْمُشْركينَ} (1).

مع نصيحتي لهم بأن يكون الإنكار بالرفق والكلام الطيب والأسلوب الحسن، حتى يقبل منهم، وحتى يصلحوا أكثر مما يفسدون، لقول الله عز وجل: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ} (أي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ بِاللَّهِ عِنْ وَجَل: {فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ} (أقل النبي صلى الله عليه وسلم:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة يوسف الآية 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران الآية 159.

((من يحرم الرفق يحرم الخير كله))<sup>(1)</sup>، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه))<sup>(2)</sup>، والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة.

ومما ينبغي للداعي إلى الله، والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من أسبق الناس إلى ما يأمر به، ومن أبعد الناس عما ينهى عنه، حيى لا يتشبه بالذين ذمهم الله بقوله سبحانه: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكَتَابَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ} (3)، وقال سبحانه وتعالى: {يَا أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكَتَابَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّه أَن تَقُولُوا أَيُهَا الّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّه أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّه أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّه أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّه أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّه إِلَى اللّه إِلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْمُ لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتًا عَندَ اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْمُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه

وحتى يتأسى به في ذلك، وينتفع الناس بقوله وعمله. والله ولي التوفيق. س4: تعلمون أن الغالب فيما يبث من أجهزة الإعلام كالتلفاز ونحوه، يغلب عليه الفسق والمجون والشر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة الآية 44.

 <sup>4 -</sup> سورة الصف الآيتان 2، 3.

المحض.. إلا في النادر فهل تنطبق القاعدة الـــشرعية هنـــا في أن دفــع الشرور مقدم على جلب المصالح أثابكم الله؟

ج: هذه القاعدة قاعدة عظيمة مستمرة دائماً، وهي أن دفع الشرور مقدم على تحصيل المصالح؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه الوسائل يجب فيها النصيحة لولاة الأمور من العلماء والأعيان، وعلى العامة أن يتناصحوا بينهم، ويحذروا ما قد يقع لهم من ذلك في هذه البلاد وفي غيرها.

فيجب أن يحذروا المنكر فلا يفعلوه، ولا يــستمعوه.. ويفرحــوا بــالحق ويستمعوه وهكذا في الصحف يأخذوا حسنها ويتركوا قبيحها، فــالمؤمن ينتقى ولا يكون حاطب ليل يأخذ الحية والعود.

وهكذا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، يأخذ ما فيها من الخير، ويدع ما فيها من الشر، وأهل العلم مع ولاة الأمور لا يزالون بحمد الله على النصيحة والتوجيه، نسأل الله أن ينفع بالأسباب، وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما فيه صلاح البلاد والعباد إنه خير مسئول.

س5: تعلمون ما تقوم به التسجيلات الإسلامية في هذا الوقت من دور هام في توجيه الناس وقد قام أهل الشر بتشويه

سمعتهم، وألهم ماديون.. وغير ذلك.. أرجو من فضيلتكم توضيح الأمر للناس، حتى لا تلتبس الحقيقة على من ليس له بصيرة؟

ج: لا شك أن الحرص على تسجيل المقالات النافعة، والمواعظ والأحاديث المفيدة، كل ذلك مفيد للأمة، ومن فعل ذلك لنفع الأمة فهو ما جور، وعليه في ذلك الصبر والاحتساب. ولو قيل فيه ما قيل تأسياً بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وبالأخيار قبله.. ولا حرج في بيع الأشرطة المشتملة على ذلك مع تحري الأسعار الخفيفة التي لا تثقل على الناس، يستعين بها على مهمته، وينفع الناس بعمله لما في ذلك من نشر العلم، وتعميم الفائدة.

وأنا أنصح باقتناء الأشرطة الطيبة، وأنصح بشرائها والاستفادة منها، إذا كانت صالحة؛ لأنه ليس كل شريط صالح، وليس كل من تكلم يكون كلامه مفيداً وجديراً بأن يسجل.

فالواجب على طالب العلم أن يختار من الأشرطة ما كان صادراً من أهل العلم المعروفين بالعلم والتحقيق، ليستفيد من ذلك، ويسمعه أهله وإخوانه وزملاءه، وعليه أن يحذر من تسجيل ما يضره ولا ينفعه.

### 59- إنكار المنكر بالأسلوب الحسن والكلام الطيب

س: إذا رأت المؤمنة أحداً من أقاربها يرتكب بعض المنكرات كيف يكون موقفها؟ (1)

ج: عليها أن تنكر المنكر بالأسلوب الحسن، والكلام الطيب والرفق والعطف على صاحب المنكر؛ لأنه قد يكون جاهلاً، وقد يكون شرس الأخلاق، فعند الإنكار عليه بشدة يزداد شره فعليها أن تنكر المنكر بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، والدليل الواضح مما قاله الله وقاله رسوله مع الدعاء له بالتوفيق حتى لا تحصل النفرة، هكذا يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، عنده من العلم والبصيرة والرفق والتحمل ما يجعل من ينكر عليه يتقبل فلا ينفر ولا يعاند، فيجتهد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في استعمال الألفاظ التي يرجى بسببها قبول الحق.

\_

 $<sup>^{-1}</sup>$  – من برنامج نور على الدرب الشريط رقم  $^{-1}$  و نشر في هذا المجموع ج4 ص $^{-1}$  –  $^{-1}$   $^{-1}$ 

## 60- إذا أهمل الجميع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أثموا

س1: إن كثيراً من طلاب العلم الذين يحضرون الدروس والمحاضرات ويزاحمون العلماء في المحاضرات لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر نأمل من سماحتكم توجيه كلمة بهذه المناسبة؟ (1)

ج: الواجب على الجميع التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر حسب الطاقة، وإذا قام بذلك من يكفي سقط عن الباقين، ولكن إذا أهمل الجميع أثموا. فعلى كل إنسان أن يبذل وسعه، وإذا كان في مكان ليس فيه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لزمه أن يقوم بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))(2)، رواه الإمام مسلم في الصحيح.

<sup>1 -</sup> ضمن الأسئلة التي ألقيت على سماحته بعد المحاضرة في جامع الطائف بتاريخ 181. 181هـ، ونشرت في المجموع ج7 ص181.

<sup>-2</sup> سبق تخریجه.

فالواجب على المسلمين التعاون في هذا الأمر والتواصي به أينما كانوا، في المسجد وفي الطريق وفي البيت مع أهله وفي غير ذلك، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} (1) الآية. فالواجب في مثل هذا التعاون على الخير والصبر في ذلك.

س2: ذكرت يا فضيلة الشيخ في كلامك بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالرفق واللين ولكن هناك البعض من الناس لا ينفع معهم اللين والرفق؟

ج: إذا كنت ذا سلطة فاعمل بسلطتك حسب ما تقتضيه القواعد الـــشرعية، أما الذي ليس له سلطة فيعمل بالرفق واللين وبذلك يؤدي ما عليه لقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} (2) الآية، وقوله سبحانه: {فَبُمَا رَحْمَةً مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظً الْقَلْبِ لَانْفَ ضُوا مِن حَوْلِكَ} (3)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء ولا

<sup>6</sup> سورة التحريم الآية 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران الآية 159.

زانه ولا يترع من شيء إلا شانه))(1)، أما إذا كان الآمر والناهي صاحب سلطة كأمير أو رئيس الهيئة أو عضو الهيئة فعليهم أن ينفذوا سلطتهم في المعاند؛ لقول الله سبحانه: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ المعاند؛ لقول الله سبحانه: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ } (2)، فالظالم يعامل بشدة، والمعاند يعامل بالسشدة أيضاً حسب الطاقة مع مراعاة القواعد الشرعية من الأمير أو غيره من أصحاب السلطة ولمن له الأمر. فالرجل مع أهل بيته يعمل حسب طاقته، وهكذا المدرس مع تلاميذه، وشيخ القبيلة مع جماعته، أما غيرهم ممن ليس له سلطة فعليه أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن والتوجيه إلى الخير والدعاء بالهداية، فإن لم يحصل المقصود رفع الأمر إلى ذوي السلطة.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>46</sup> سورة العنكبوت الآية -2

## 61- القائم بالأمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم

س: لي أخت في العقد الخامس من عمرها ولها ابن من شدة حبها له تتغاضى كثيراً عن مخالفته لأمر دينه ولأمور تتعلق بالأخلاق، وتقول إن هذا شأن كثير من الوالدات وبعض الآباء. أرجو التوجيه في هذا لو تكرمتم وجزاكم الله خيراً؟ (1)

ج: الواجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي أهل بيته وفي جيرانه وفي كل شؤونه ومع كل المسلمين؛ وذلك بدعوهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وألا تأخذه في الله لومة لائم، هذا هو الواجب على كل مسلم، فلا يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل قرابة قريب أو محبة شخص، بل من حبه لقريبه ومن صلته له الصلة الحقيقية التي يؤجر عليها أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر كما قال عز وجل: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (2). فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتقي الله وأن يؤدي الحق الذي عليه مع القريب والبعيد

ا - من برنامج نور على الدرب رقم الشريط 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأنعام الآية 152.

يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (1) الآية، ويقول سبحانه: {يَكَ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ (2). فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن ينصح كل منهما قريبه وغيره، وأن ينكر المنكر، وأن يأمر بالمعروف مع الأقرباء وغيرهم، فإن من اهم المهمات أن ينصح قريبه وأن يوجهه إلى الخير وهذا أعظم من صلته بالمال إن كان يصله بالمال ويؤجر على صلة الرحم، فكونه يصله بتوجيهه للخير أو تعليمه الخير وأمره بالمعروف ولهيه عن المنكر أهم من صلته بالمال، لأن توجيهه إلى الخير ينفعه في الدنيا والآخرة، فليس لأختك ولا لغيرها أن لان توجيهه إلى الخير ينفعه في الدنيا والآخرة، فليس لأختك ولا لغيرها أن تدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحبها لولدها، أو لأخيها، أو لأختها أو غيرهم، بل يجب عليها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالطرق التي تراها مفيدة بحدية، وبالأساليب الحسنة حتى تنجح إن شاء الله في عملها وتبرأ ذمتها.

<sup>· -</sup> سورة النساء الآية 135.

<sup>6</sup> سورة التحريم الآية -2

# 62- نصيحة لمن تعرض لسوء الكلام والتحريض على المعاصي

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم: م.ع. أ.خ وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (1):

فقد وصلني كتابك المتضمن الإفادة عما تلاقيه من سوء الكلام من بعض الناس لحسن هيئتك وجمال وجهك، وأنك تتوب من المعاصي والمحرمات ثم تعود إليها بتحريض من بعض أصدقاء السوء، وقد طلبت مني النصيحة والموعظة بما يصلح حالك ويمنعك من الرجوع إلى المعاصي والمحرمات، وعليه أقول: إن الواجب عليك الثبات على الحق والمبادرة بالزواج حيث أمكن، والإنكار بالكلام على من يخاطبك بما أشرت إليه في رسالتك، واذكر قول الله تعالى: {وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (2)، وقوله تعالى عن وصية لقمان لابنه: {يَا بُنَيَّ أَقَمَ الصَّلَاةَ وَأُمُرْ

<sup>· -</sup> نصيحة صدرت من سماحته برقم 1/1769 في 1/1/7/14هـ.

<sup>46</sup> سورة الأنفال الآية -2

بالْمَعْرُوف وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَــزْمِ الْمُعُرُوف وَانْهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِلْ عَلَى ذلك والاستقامة على التوبة ولا تياس. وسؤاله التوفيق والهداية في ذلك والاستقامة على التوبة ولا تياس. ونوصيك بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل))(2)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنحا مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً منتنة))(3) متفق عليه. وأسأل الله سبحانه للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل به والثبات على الحق، إنه سميع قريب. والـسلام علــيكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>· -</sup> سورة لقمان الآية 17.

<sup>2 -</sup> أخرجه الإمام أحمد في باقى مسند المكثرين برقم 8212.

<sup>3 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب المسك برقم 5534، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين برقم 2628.

### 63- الدعوة إلى الله تعالى تكون بالجهر وتكون بالسر<sup>(1)</sup>

#### س1: التعاون بالجهر أفضل أم بالسر؟

ج: التعاون يكون بالسر ويكون بالجهر، والأصل أنه بالجهر، حتى يعلم السامع ما يقال ويستفيد، فالتعاون والإرشاد نصيحة جهرية للمجتمع هذا هو الأصل إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية عدم الجهر خوفاً من الشر من بعض الناس؛ لأنه لو نصح أو وجه جهراً قد لا يقبل وقد يتكبر، فالنصيحة سراً مطلوبة حينئذ. والناصح والموجه والمرشد يتحرى ما هو الأصلح، فإذا كانت النصيحة والدعوة والإعانة على الخير جهراً تنفع الحاضرين وتعم بها المصلحة - فعل ذلك، وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يكون التناصح في حالة السر - فعل ذلك؛ لأن المقصود حصول الخير والنفع للمنصوح وللمجتمع، فالوسيلة المؤدية إلى ذلك هي المطلوبة سواء كانت سرية أو جهرية، والناصح والداعي إلى الله كالطبيب يتحرى الوقت المناسب والكمية والكيفية المناسبة. فهكذا يكون

اً – هذا السؤال والذي بعده صدرا من مكتب سماحته في تاريخ 1410/3/28هـ، ونشرا في هذا المجموع ج6 ص272.

الداعي إلى الله والناصح لعباده يتحرى ما هو الأنسب وما هو الأصلح وما هو الأقرب للنفع.

س2: كيف يكون التعاون على البر والتقوى في البيت إذا كـان الأب والأخ الأكبر لا يصلون في المسجد؟

ج: هذا من أهم التناصح ومن أوجب التعاون، إذا كان الوالد أو الأخ أو غيرهما من أهل البيت يتعاطى شيئاً من المنكر فإنه يجب التناصح والتعاون والتواصي بالحق على قدر المستطاع بالأسلوب الحسن وتحري الوقت المناسب حتى يزول المنكر، كما قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (أ)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))(2)، فالوالد له شأن، والوالدة لها شأن، والأخ سواء كان كبيراً وصغيراً له شأن، وكل يعامل بالأسلوب الحسن واللين والرفق بقدر المستطاع حتى يحصل المقصود ويزول المحذور.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التغابن الآية 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بـــسنن رســول الله صلى الله عليه وسلم برقم 7288.

وعلى الناصح والداعي إلى الله أن يتحرى الأوقات المناسبة والأسلوب المناسب لاسيما مع الوالدين؛ لأهما ليسا مثل بقية الأقارب، فلهما شأن عظيم وبرهما متعين حسب الطاقة قال الله جل وعلا: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ عَظِيم وبرهما متعين حسب الطاقة قال الله جل وعلا: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ أَن الشَّكُر لي بوالدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ \* وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ به وَلُوالدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ \* وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ به عَلَمٌ فَلَا تُطعِعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } (1) الآية، هذا وهما عَلَمْ فَلَا تُطعِعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا في الدُّنِيَا مَعْرُوفًا } (1) الآية، هذا وهما الولد بالمعروف ويحسن إليهما؛ لعله يهديهما بأسبابه. فالمسلمان أولى وأحق بذلك. فإذا كان الوالد يتكاسل عن الصلاة في المسجد، أو يتعاطى وأحق بذلك من المعاصي المخرى كالتدخين أو حلق اللحية أو الإسبال أو غير شيئا من المعاصي التي يقع فيها فإن الواجب على الولد أن ينصح بالحسنى، ويستعين على ذلك عن يرى من خيار أهل البيت، وهكذا مع الوالدة والأخ الكبير وغيرهما من أهل البيت يحصل المطلوب.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة لقمان الآيتان 14، 15.

# 64 عليكن بالأمر بالمعروف ولو غضب من تأمرونه (1)

س: الأخوات اللاتي رمزن لأسمائهن بـ أ أ أ - ع - م م من المجمعـة في المملكة العربية السعودية يقلن في سؤالهن: إذا حاولنا منع النميمة والغيبـة بين الناس، فإن من نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر يقوم بسبنا، ويغـضب علينا، فهل علينا إثم بسبب غضبه، حتى لو كان أحد الوالدين؟ وهل نمنعهم أم ندع ما لا يعنينا في هذا الأمر الهام، أفيدونا أفادكم الله؟

ج: من أهم الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2) الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ اللّهِ أَنْ من صفات المومنين والمؤمنات المُنْكَرِ (2) فأوضح سبحانه في هذه الآية أن من صفات المومنين والمؤمنات الواحبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال عز وجل: {كُنْتُمْ خَيْسِرَ أُمَّةُ الواحبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال عز وجل: {كُنْتُمْ فَوْنَ بِاللّهِ} (3) الآية، أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ} (6) الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من

<sup>1 -</sup> نشر في المجلة العربية ونشر في المجموع ج6 ص267.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة الآية 71.

<sup>3 -</sup> سورة آل عمران الآية 110.

رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)) (1) رواه مسلم في صحيحه، والآيات والأحاديث في وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم من ترك ذلك كثيرة، فالواجب عليكن وعلى كل مؤمن ومؤمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو غضب من أنكرتم عليه ولو سبكن، فلا بد من الصبر تأسياً بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، كما قال الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ} (2) الآية، وقال عز وجل: لابنه: فَاللهُ مَعَ الصَّابرِينَ} (ق)، وقال سبحانه عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: فَيَا بُنِيَّ أَقِمِ الصَّلاة وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا لابنه: إنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (4)، ولاشك أن صلاح الجتمع واستقامته إنما يكون بالله سبحانه ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فساده وتمزقه وتعرضه للعقوبة العامة من أعظم أسبابه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن المنكر، عن المنكر، وأن فساده وتمزقه وتعرضه للعقوبة العامة من أعظم أسبابه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن المنكر، كما ثبت عن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأحقاف الآية 35.

 $<sup>^{3}</sup>$  - سورة الأنفال الآية  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة لقمان الآية 17.

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)) (1)، وقد حذر الله سبحانه عباده من سيرة الكفار من بني إسرائيل في قوله عز وجل: {لُعنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (2)، فنسأل الله أن يوفق جميع المسلمين حكاماً ومحكومين للقيام بهذا الواحب على خير وجه، وأن يصلح أحوالهم، وأن يعيذ الجميع من أسباب غصبه وانتقامه إنه سميع محيب.

# حكم من ترك -65 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

س: ما حكم من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

<sup>1 -</sup> أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 4005، والإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه برقم 1. - 2 - سورة المائدة الآيتان 78، 79.

### وهو يستطيع ذلك $?^{(1)}$

ج: حكمه أنه عاص لله ولرسوله ضعيف الإيمان وعليه خطر عظيم مسن أمراض القلوب وعقوبتها العاجلة والآجلة كما قال الله سبحانه: {لُعِنَ مَرْيَمَ ذَلِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مَنْكُو فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ } (مسن كَانُوا يَفْعَلُونَ } (مسن كَانُوا يَفْعَلُونَ } (عصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مسن رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، والسلام: ((إن فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (3)، وقال عليه السصلاة والسسلام: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)) (4)، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً للقيام بهذا الواجب العظيم على الوجه الذي يرضيه.

<sup>1 -</sup> السؤال من الأخ ع. ر، ونشر في المحموع ج6 ص401.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة الآيتان 78، 79.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سبق تخریجه.

#### 66- وجوب نصح المؤمنة لأختها

س7: إذا كان المنكر الذي تراه الأخت المؤمنة: الاختلاط وعدم الحجاب، فكيف تنصحهم؟ (1)

ج7: تنصحهم، تقول لأختها في الله: الواجب عليك عدم الاختلاط، وعدم السفور والاهتمام بأمر التحجب عن الرجال الذين ليسوا محارم لك، قال الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِللهَ لَعُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (2)، وقال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لَبُعُولِتِهِنَّ } (3) الآية.

فتأتي بالآيات والأحاديث التي في المقام، وفيها إيضاح المطلوب والتحذير مما يخالف الشرع المطهر، وتوضح لأخواها في الله أن الواجب علينا جميعا أن نحذر مما حرم الله، ونتعاون على البر والتقوى، ونتواصى بالحق والصبر عليه.

<sup>4</sup> من برنامج نور على الدرب الشريط رقم 30، ونشر في مجموع الفتاوى لـــسماحته ج4 ص234.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة الأحزاب الآية 53.

<sup>3 -</sup> سورة النور الآية 31.

## 67- الواجب على رجال الهيئة أن يوضحوا الحق للجاهل ويرشدوه

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد<sup>(1)</sup>: الواجب على رجال الهيئة وعلى الدعاة إلى الله سبحانه من أهل العلم أينما كانوا أن يوضحوا الحق للجاهل وأن يرشدوه إلى ما غلط فيه وجهل سواء كان في العقيدة أو في أحكام عباداته من صلاة أو حج أو غيرهما.

فالواجب على رجل الهيئة والداعي إلى الله والمدرس في المسجد الحرام وغيره أن يوضح للحجاج ما قد يجهلون، ويرشدهم إلى الحق ولكن بالأسلوب الحسن والرفق، والحكمة وعدم الشدة أو العنف؛ لأن هذا أدعى لقبول الحق وأقرب إلى فهمه، هو أقرب إلى السنة، قال الله جل وعلا: {فَهِمَا رَحْمَةً مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلك } (2)،

ا - نشر في جريدة الحسبة التابعة لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة آل عمران الآية 159.

وقال لموسى وهارون عليهما السلام لما بعثهما إلى فرعون: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَهُ عَلَيْه وسلم: ((إن الرفق لا ليّنًا لَعَلّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (أن وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا شانه))(2).

وإني أوصي رجال الهيئة بالرفق والصبر والتحمل، والعلماء في كل الحسن، وهكذا العلماء في كل الحسن، وهكذا العلماء في كل مكان، عليهم جميعاً أن يتحروا الرفق والصبر، والتوجه بالأسلوب الحسن الواضح، وباللغات التي يفهمها المخاطب، حتى يستفيد بقلب مقبل وصدر منشرح.

أما العنف والشدة فهذا ينفر من الحق، ويسبب الصدود عنه والمخاصمة، إلا من ظلم وتعدى على رجل الهيئة أو الداعية فهذا يرفع أمره إلى ولاة الأمور بالطريقة المتبعة حسب التعليمات الموجودة.

<sup>1 -</sup> سورة طه الآية 44.

 $<sup>^{2}</sup>$  – أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار حديث عائـــشة رضــي الله عنــها بــرقم  $^{2}$ 

والواجب علينا جميعاً الصبر والتحمل والعلاج بالحكمة والتي هي أحسس مهما أمكن كما قال الله سبحانه وتعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ } (1)، ولأن هذا كما قد جاءت به السنة وجاء به القرآن دلت عليه التجارب مع الناس. دلت على أن الحكمة والأسلوب الحسن أنفع وأقرب إلى قبول الحق، وأن الشدة والغلظة والأساليب العنيفة تنفر من الحق وتباعد عن المطلوب.

نسأل الله للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.

# 68 من أظهر المعاصي وجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر

### س: هل يجوز الكلام مع من مارس الزنا ولم يتب بعد؟ (2)

ج: من أظهر المعاصي كالزنا والخمر والربا والتدحين والإسبال وحلق اللحى وغير ذلك من المعاصي فإن الواجب نصيحته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن؛ لقول الله عز وجل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>.</sup> من الأسئلة المقدمة لسماحته من مجلة الدعوة.  $^2$ 

الزّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهِ إِنَّ اللّهِ عَزِيبِرٌ مَحْيِمٌ اللّه وَقُوله سبحانه: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَالْمُرُونَ بِاللّه عَرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّه إِنَّهُ وروى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب الناس، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، وتضعولها في غير موضعها، وهي قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّهٰ بِعَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِنَى الله عليه وسلم يقول: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه)) (4).

ويستفاد من هذا الحديث الشريف، ومن هذه الخطبة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أن من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر، مع القدرة لا يكون مهتدياً الهداية الكاملة، بل هو

<sup>· -</sup> سورة التوبة الآية 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة آل عمران الآية 110.

<sup>3 -</sup> سورة المائدة الآية 105.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سبق تخریجه.

ناقص الهداية، وقد ذم الله الكفار من بني إسرائيل ولعنهم؛ لما عصوا واعتدوا على حرمات الله ولم يتناهوا عن المنكر، في قوله سبحانه: {لُعِنَ اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لَسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بَما عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ \* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مَنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} أَنُه قال: كَانُوا يَفْعَلُونَ} أَنُه وهد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) واه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وروى مسلم أيضاً في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إلها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن

<sup>· -</sup> سورة المائدة الآيتان 78، 79.

<sup>-2</sup> سبق تخریجه.

ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) $(^{(1)}$ .

والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جداً، فالواجب على المسلمين من العلماء والأمراء وغيرهم، التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، عملاً بالآيات والأحاديث الواردة في ذلك، وعملاً بقول الله سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ} (2)، وقوله عز وجل: على الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ أَنَّ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَسِّ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر } (3)

والإنكار باليد يكون من ولاة الأمور ومن الهيئات المعينة لذلك من جهة ولي الأمر، ومن الرجل مع أهل بيته من أولاد وغيرهم، ومن جميع من له ولاية على من يتعاطى المنكر، وعلى غيرهم الإنكار باللسان والقلب حسب الطاقة، لما تقدم من

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة المائدة الآية 2.

<sup>-3</sup> سورة العصر.

حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ولقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا صَالَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ} اللَّهُ عَنْهُ} اللَّهُ عَنْهُ

وأسأل الله أن يوفق جميع المسلمين من الحكام والمحكومين لكل ما فيه رضاه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن ينصر بهم الحق وأهله، ويخذل بهم الباطل وأهله، إنه على كل شيء قدير، وهو سبحانه ولي التوفيق ولا حول ولا قوة إلا به.

### 69- صلة الأرحام.. العصاة

س: رجل له أرحام يتخلفون عن أداء الصلاة جماعة في المسجد ويقعون في كثير من المعاصي والمنكرات فكيف يمكن لهذا الرجل أن يصل أرحامه وهم مقيمون على تلك المحرمات وكيف يمكن كذلك أن يبر والديه إن كانوا على هذه الحال؟(2)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة التغابن الآية 16.

 $<sup>^{2}</sup>$  - نشر في مجلة الدعوة، العدد 1645 بتاريخ 17 صفر 1419هـ.

<sup>- 522 -</sup>

ج: الواجب عليه أن يصلهم بالمال إن كانوا فقراء ويحسن إليهم، وعليه أن ينصحهم ويوجههم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر سواء كان ذلك مع الوالدين أو الإحوة أو الأحوال أو الأعمام أو غيرهم، فالواجب عليه دعوتهم إلى الله ونصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر باللطف والرفق والأسلوب الحسن لعل الله يهديهم بأسبابه، وإذا كانوا فقراء ساعدهم بالمال وإذا كان عنده زكاة أعطاهم من الزكاة إذا كانوا ليسوا بآباء ولا أولاد، إنما هم أخوة أو أعمام أو نحو ذلك، والمقصود أنه يتألفهم بالمال والكلام الطيب، وإذا كانوا والديه أو أولاده فعليه أن ينصحهم بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ويجتهد في دعوهم إلى الله ونصيحتهم، والرفق بمم وبيان سوء ما فعلوا ويستعين في ذلك بأقاربه الآحرين كإخوته أو أعمامه حتى يساعدوه في هـذا الأمر، لعل الله يهدي هؤلاء بأسباهما، لأنه إذا كان وحده قد لا يستجيبون له فإذا كان معه بعض أقاربه فلعلهم يستجيبون ولعل الدعوة تنفع، فإذا صــمموا على المنكر ولم يستجيبوا فله هجرهم، لكن عليه أن يعمل الأصلح مهما أمكن إلا الوالدين فليس له هجرهم ولكن عليه أن يجتهد في برهما وصحبتهما بالمعروف لعل الله يهديهما بأسبابه لقول الله عز وجل في سورة لقمان: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلوَالدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ \* وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فَلَا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَى يَّ مَسرْجِعُكُمْ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَى يَّ مَسرْجِعُكُمْ فَا أَنْبُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } (1). فأمر سبحانه في هذه الآية الكريمة بصحبة الوالدين بالمعروف وإن كانا كافرين فدل ذلك على عظهم حقهما وعلى الوالدين بالمعروف وإن كانا كافرين فدل ذلك على عظهم حقهما وعلى وجوب برهما والاجتهاد في صلاحهما، وإن كانا كافرين، وأما الأولاد فعليه تأديبهم إن استطاع إذا لم تنفع فيهم النصيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع)) (2). والله ولي التوفيق.

#### 70- الدين النصيحة

س: سائل يطلب شرح حديث: ((الدين النصيحة))؟ ((3) ج: هذا حديث عظيم رواه مسلم في الصحيح من حديث

<sup>· -</sup> سورة لقمان الآيتان 14، 15.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم $^{2}$ 

<sup>3 –</sup> أجاب عنه سماحته في تاريخ 1412/12/18 هـ..

<sup>- 524 -</sup>

تميم الداري وله شواهد عند غير مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))(1).

فهذا الحديث العظيم يدل على أن الدين هو النصيحة وذلك يدل على عظم شأنها لأنه جعلها الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة))<sup>(2)</sup>.

وهذا الحديث يدل على أن النصيحة هي الدين وهي الإخلاص في الشيء والصدق فيه حتى يؤدى كما أوجب الله فالدين هو النصيحة في جميع ما أوجب الله وفي ترك ما حرم الله وهذا عام يعم حق الله وحق الرسول وحق القرآن وحق الأئمة وحق العامة.

والنصيحة كما تقدم هي الإخلاص في الشيء والعناية به والحرص على أن يؤدى كاملاً تاماً لا غش فيه ولا خيانة ولا تقصير، يقال في لغة العرب: ذهب ناصح، أي ليس فيه غش.

<sup>1 -</sup> أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، ومسلم في كتابا الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة برقم 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - أخرجه الترمذي في كتاب العلل، باب حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة برقم 3016.

ويقولون أيضاً: عمل ناصح، يعني ليس فيه غش.

وهكذا يجب أن يكون المؤمن في أعماله ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.

فالنصيحة لله توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له وصرف العبادة له جل وعلا من صلاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك يعني أن يعمل في غاية من الإخلاص لله، لا يعبد معه سواه بل يعبده وحده ينصح في هذه العبادة ويكملها مع الإيمان به وبكل ما أمر به وهكذا ينصح في أداء ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه يؤدي ذلك كاملاً لعلمه بحق الله وأن الله أوجبه عليه فهو يخلص في ذلك يعتنى به.

وهكذا في حق القرآن يتدبره ويتعقله ويعمل بما فيه من أوامر وينتهي عن النواهي وهو كتاب الله العظيم وحبله المتين، فالواجب العناية به والنصح في ذلك قولاً وعملاً وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود التي بينها الله في القرآن الكريم حتى لا تخل بشيء من أوامر الله في القرآن وحتى لا ترتكب شيئاً من محارم الله مع الإيمان بأنه كلام الله مترل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، كما قال عز وجل: {نَزَلَ به الرُّوحُ الْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبك

لتَكُونَ مِنَ الْمُنْدَرِينَ} (1)، وقال سبحانه: {تَنْزِيلُ الْكَتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِينِ الْحُكِيمِ أُ<sup>(2)</sup>، وقال عز وجل: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أُ<sup>(3)</sup>، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه كلام الله سبحانه وأنه منزل من عنده، فالمؤمن يؤمن بهذا كله وهكذا المؤمنة ويعتقد كل منهما أنه كلام الله مترل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود خلافاً للجهمية ومن سار في ركابهم من المبتدعة.

وهكذا النصح للرسول صلى الله عليه وسلم يكون بطاعة أوامره واجتناب نواهيه والإيمان بأنه رسول الله حقاً وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين مع الدفاع عن سنته والذب عنهما كل هذا من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا العناية بأحاديثه صلى الله عليه وسلم وبيان صحيحها من سقيمها والذب عنها والامتثال لها والوقوف عند الحدود التي حددها الله ورسوله كما قال تعالى: {تلك حُدُودُ اللّه فَلَا تَعْتَدُوهَا} (4) الآية.

هذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك من الواجبات وترك المحرمات كان كمالاً للنصيحة وتماماً لها.

<sup>1 –</sup> سورة الشعراء الآيتان 193، 194.

 $<sup>^{2}</sup>$  - سورة الزمر الآية  $^{2}$ 

<sup>1</sup> سورة القدر الآية 1

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة البقرة الآية 229.

فالحاصل أنه بعنايته بما أمر الله به ورسوله وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله من الحقوق يكون قد نصح لله ولكتابه ولرسوله بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والإكثار من الثناء عليه وذكره سبحانه وتعالى وخشيته جل وعلا كل هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

أما النصيحة لأئمة المسلمين فبالدعاء لهم والسمع والطاعة لهم في المعروف والتعاون معهم على الخير وترك الشر وعدم الخروج عليهم، وعدم منازعتهم إلا أن يوجد منهم كفر بواح عليه برهان من الله سبحانه وتعالى، كما جماء ذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مبايعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم.

ومن النصيحة لهم توجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ولهيهم عن المنكر بالأسلوب الحسن والرفق وسائر الطرق المعتبرة؛ عملا بهذا الحديث الصحيح وبقول الله عز وجل: {وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1)، وقول سبحانه: {وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالصَّبْر } (2).

<sup>· -</sup> سورة المائدة الآية 2.

<sup>-2</sup> سورة العصر.

وأما النصيحة لعامة المسلمين فإنها تكون بتعليمهم وتفقيههم في الدين ودعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة الحدود عليهم والتعزيرات الشرعية كل هذا من النصيحة لهم، والله ولي التوفيق.

### 71- إنكار البدع والمعاصي بالأدلة الشرعية

س: عندما ننكر الأخطاء والبدع التي يقع فيها من له تأثير على الناس وتنتشر بدعته خصوصاً العقدية ويغالي فيه، عندما ننكر بدعه يتصدى لنا البعض بدعوى أن الحق يتطلب ذكر الحسنات والعيوب، وأن جهاده في الدعوة وقدمه يحول دون نقده علناً، نرجو بيان المنهج الحق، هل يلزم ذكر الحسنات وهل السابقة في الدعوة تعفي من ذكر أخطائه المشتهرة والمترددة بين الناس؟ (1)

ج: الواجب على أهل العلم إنكار البدع والمعاصي الظاهرة، بالأدلة الـشرعية وبالترغيب والترهيب والأسلوب الحسن ولا يلزم عند ذلك ذكر حسنات المبتدع، ولكن متى ذكرها الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر لمن وقعت البدعة أو المنكر

-

ـــ سؤال شخصي أجاب عنه سماحته في تاريخ 18 / 3 / 1417 هـــ. - 529 –

منه، تذكيراً له بأعماله الطيبة، وترغيباً له في التوبة فذلك حــسن، ومــن أسباب قبول الدعوة والرجوع إلى التوبة، وفق الله الجميع.

### 72- الدخول في الأسواق التي فيها منكرات

س: هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقاً تجارياً وهو يعلم أن في السوق نساء كاسيات عاريات وأن فيه اختلاطا لا يرضاه الله عز وجل؟ (1) ج: مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصا على السلامة لعرضه ودينه وابتعاداً عن وسائل الشر، لكن يجب على أهل الحسبة وعلى كل قادر أن يدخل مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها من المنكر عملاً بقول الله سبحانه وتعالى: {وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أُوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (2) الآية، وقول سبحانه وتعالى: {وَلْمُؤْمُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

<sup>· -</sup> نشر في مجلة الدعوة، العدد 1643، بتاريخ 3 صفر 1419هـ.

<sup>2</sup> سورة التوبة الآية 71.

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (أ)، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه)) (2) رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإساد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) (3) رواه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كشيرة، والله ولي التوفيق.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سورة آل عمران الآية 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سبق تخریجه.

# 73 من المحرمات تبرج النساء في الأسواق وإظهار الزينة

س: كنت في السوق الأشتري بعض حاجياتي وإذا بامرأة في كامل الزينة بالعباءة
ورأيت رجلا يوبخها ويحذرها، هل يجوز له ذلك أو أن ما له شغل بها؟

ج: الواحب على جميع المؤمنين والمؤمنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس إلى ما أوجب عليهم، وتحذيرهم مما حرم الله عليهم، ومن المحرمات تبرج النساء في الأسواق وإظهار المحاسن والزينة، قال الله تعالى في سورة الأحزاب يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّرُ جَالُا الله تعالى: التبرج إظهار المحاسن الْجَاهليَّة الْأُولَى} (1) قال علماء التفسير رحمهم الله تعالى: التبرج إظهار المحاسن والمفاتن. وقال الله عز وحل: {وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْ ضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْ ضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْ ضَالله وَيُوثُونَ الزَّكَاة ويُطيعُونَ وَالْمُؤُمنَاتُ بَعْ صَلَهُمْ اللَّهُ وَيُوثُونَ الزَّكَاة ويُطيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولِئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (من رأى منكم منكراً فليغيره المعنى كثيرة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم

 <sup>1 -</sup> سورة الأحزاب الآية 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة التوبة الآية 71.

يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))(1) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه. والإنكار باليد يكون من ولاة الأمور ومن يوظفونه في ذلك. ومن صاحب البيت مع أهل بيته والسيد مع مماليكه، والوالد مع أولاده ونحوهم، والإنكار باللسان يكون من المؤمنين والمؤمنات حسب القدرة، مع مراعاة الأسلوب الحسن وعدم الغلظة؛ لقول الله عز وحل: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (2)، وقول سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ وَول فَقُولًا لَهُ عَز وحل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، لما بعثهما إلى فرعون: {فَقُولًا لَهُ وَسِلم: {فَقُولًا لَهُ عَلَيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ وسلم: {فَبَمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ وسلم: {فَبَمَا رَحْمَة مِنَ اللّه لنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

انتهى الجزء السابع والعشرون ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الثامن والعشرون ويحتوي على كتاب ملحقات العقيدة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - سبق تخریجه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النحل الآية 125.

<sup>3 -</sup> سورة طه الآية 44.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - سورة آل عمران الآية 159.